

الطبعة الأولى 1430 - 2009



www.darsifiker.com

عَمِلْنِ – النِّرِيْنِ. هَلَاهُمْ \$23,645 فَكَسِّنِ 455.645 فَكَسِّنِ 455.645 فَكَوْمِ، صَهِدِ 455.63 عَمِلْنِ 1118 الزَّرِيْنِ برزيد الخِيْرُونِيِّ 456.65 المُفْكِّلُونِيْنِ 1166.65 المُفْكِّلُونِيْنِ







**مَــلِكِ** بدون آلف

عد أنعكنت عَلِيْهِمْ ۞

لم يعد البسملة آية



الهمزة الثانية وأدخال ألف

ونتح الخاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَ رْتَهُمْ أَمْلَمْ نَنذِرْهُمُ لَا يُوْمِنُونَ اللَّ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ مِنْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ فَي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُوك (اللهُ) أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُنَ السُّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاتُهُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ السُّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمَ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْلُدُهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَتِيكَ الَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ٣

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلُمَّا آصَاءَتْ مَاحَوْلُهُ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُ عُمِّيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الْوَكَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاةِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّزَالصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَنفِرِينَ اللَّ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أبْصَنْرُهُمْ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمٍ قَامُواْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَدْرِهِمْ إِكَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوارَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَكَاءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِمَّا زُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنِفِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ النَّاسَ

وَيَيْمِرَ الَّذِينَءَ امَنُوا وَعَكِمِلُو إِاْلْصَهُ لِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلِّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عِمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا آَزُوَجٌ مُّطَهَّكُوٌّ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي اللَّهُ مِن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِدِيم إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضَ أُوْلَيْهِكُ هُمُ الْخَسِرُونَ (اللهُ) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتُا فَأَحْيَدَكُمُّ ثُمَّ يُمِيئُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَدِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَكمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوَ تَوْوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



وهو اسکان العاء إِنِّي أَعْلَمُ

هَلُوُلاً. إن سهيل الهمزة الأولى

إِنّيَ أَعْلَمُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰتِهِكَٰدِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُكآء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰيفرينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَفَرَيَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْئَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ (١٠) فَنَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُوْلَتِكَ أَضَعَبُ النَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّ ينبني إسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَا بَنِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَتَّقُونِ (اللهُ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنَّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوهَ وَآزَكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ الْ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللهِ يَن يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ رَجِعُونَ اللهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا يَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ اللهِ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ السا



وَإِذْ نَجَيْنَنَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآةٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْ نَكُمُ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعُوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ( اللهِ وَاذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمَّ عَفُونًا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ الْعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثُلُّهُ مَ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿

ا تخذيم الخذيم الفام الذال خالتاء

م مجرس يعفر بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء



وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَٱذْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَفْفِر لَكُمْ خَطَلِيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ هُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجْرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱفْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْ عَـٰلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مَّ كُلُواْ وَأَشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَرَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَ أَذْنَك بِالَّذِي هُوَخَيُّ آهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أنسين ياء ساكلة معدودة ثم همزة (بدل الياء المشددة) مع المناسال وَالصَّنبِينَ حنف السرة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِيرَ كَاهُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّدِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ الله مُمَّ تُوَلَّيْتُم مِّكَ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ الْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِينَ ﴿ فَاللَّهُ الْكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقُرَةٌ قَالُوٓ ٱلنَّاخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُودُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ قَالُواْ آذِعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ رِيقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (اللهُ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظرينَ (١٠)

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا هِي إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ﴿ كُ قَالَ إِنَّهُ مِنْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَّا شِيدةً فِيها قَالُوا ٱلْكَنَّ جِتْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّ فَقُلْنَا أَضْرِيُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُريكُمُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ اللَّ اللَّهِ

فَجَهِی اسکان الهاء



أُوَلًا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونِكَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٣) فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِي لَآ فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّاكَنُبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ بَكِي مَن كَسَبَ سَكِتْ أَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَلْ ٱلنَارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ﴿ ۖ وَإِذْ ٱخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ لَا تَعْسُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحسكانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَكِيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُهُ لِإِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُهُ مُغْرِضُونِ ۖ ۞

أَ تَّخَذَتُمُ إدغام الذال ية التاء

روو خَطِيتَ عَالَمُ الف بعد الهمزة (مالحمع)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثْمَهُدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقُلُلُوك أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِكْنِبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَآ وَيُوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَقْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ الشَّرُوا اللَّهِ بِعَنفِلِ عَمَّا تَقْمَلُونَ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (اللهُ وَلِقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِنَكَتِ وَأَيَّذَنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اَسْتَكُنَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُلُوكَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ مَل لَعَنهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١١

تَظُّهُرُونَ تشدید الظاء وُهُو اسکان الهاء

يعُملُونَ إبدال النا. يا.

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِدِ قُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِلِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِنْكُمَا أَشْتَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآهُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِيبٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُوك اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِنْسَمَايَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهُ

**وهو** إسكان الهاء



أَنْبِثَاءَ بالهمز بدل الياء أَكَّذَ يُعِمُ إِنْفَامِ الذال إِنْفَامِ الذال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ النَّاسِ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْمٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أُحَدُّهُمْ لَوْ يُعَتَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَّحْزِجِهِ ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِينُ بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴿ قُلْ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَهِ وَمَلَتِهِ كَيهِ وَرُسُلِهِ وَجِيرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَت مِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ اللَّهُ الْفَنسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّما عَنهُدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَسَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وميكنيل إضافة عمزة مكسورة بعد الالف مع المد المتصار

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّيحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقَّ، يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبُنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَصنُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَيلُهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُولُو أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأُتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِيرِكِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظَرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينِ عَكَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَّبِكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْـمَتِهِ-مَن يَشَـآءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصِّـلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠٠



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلمَسَكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ اللهُ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شَيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْر بَالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ الْاحْسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِقِهَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَقِيمُوا الطَّهَلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا اللهُ وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَىٰ اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهَ

**وُهُوُ** سکان الهاء

وَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغُرُبُّ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيهٌ اللَّهُ وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا شُبْحَننَهُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلْبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُوكَ الله إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بَالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

لَّسْتُكُلُ فتع الناء وإسكان اللام

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَرَىٰ حَتَّىٰ تَلَّبِعُ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَىُّ وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (اللهُ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱڶڮؚڬنب يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِۦٓأُوْلَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦٓوَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ كَنِينَ إِسْرَتِهِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا جَرِى نَفْشَ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَرَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن دُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَنَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَّىٓ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهِ عَالَ إِنْزَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَلْذَا بَلَدًا عَامِنًا وَٱرْزُقُ ٱهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتِّعُهُ وَقِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ النَّارِّ وَيِثْسَ الْمَصِيرُ السَّ



عَهْدِی سَعَ البَاء وَاقِخَذُوا سَعِ البَاء

وَإِذْ نَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لُقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ۚ ۚ كُنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَبُبْعَلِيِّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَلَبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُرَكِبِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْبِذُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عِمَرَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأْ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَضَى بِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَدِينَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ الله أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَيَحِدًا وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَكَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مََاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتُلُونَ عَمًا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَاكُونَ

واوصی معزد منتوجة دم واوساکنة وتغفیف الصاد

الصاد شُهداًءَ إذ سهيل الهدزة الثانية

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـُــُرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِــُمُ حَنِيفَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَيِهِ مَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَوْا فَإِمَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ اللَّ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَكَ وَيَعْـقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَـٰرَىٰ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَتَ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

النَّبِيتُ عُونَ تخنيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

وهو إسكان الهاء

**وهو** اسكان العا

يَقُولُونَ إبدال التاء باءً عالمنهم سهيل الهمز الثانية مع

يُشاكهُ إِلَى وجهان:
١٠ إبدان الهدان: الهدان: واوأ خالصة مكسورة مكسورة بين الهدان بين الهدان والياء

🕸 سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلْسَهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل يَلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ الله وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلِّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أَللَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِن ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُ وَكُ رَّحِيثٌ اللَّهِ قَدْ نَرَّىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآةِ ۖ فَلَنُوَلِيَـنَكَ قِبْلَةُ تَرْضَلْهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّ وَلَينَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَئَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَـابِعِ قِبْـلَةَ بَعْضِ وَلَـ بِنِ ٱتَّـبَعْتُ أَهْوَآءَهُـم مِنْ بَعْــدِ مَا جَكَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّيِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ ١١٠ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُومُولِهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبَكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّ الرَّا الرَّا المِّن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الل مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْعَلَيْكُمْ ءَاينيْنَاوَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْجِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ مَّلَمُونَ (اللهُ فَاذَكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهِ مَا أَيُّونِ اللَّهِ مَا أَيُّدِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَالصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَانَفُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوَ ثُنَّ بَلْ أَحْيَآهُ وَلَيْكِن لَا تَشْعُرُونَ الس وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتُمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ مُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَتِهِ كَيلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِنُوكَ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواوَهُمُ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَدُ اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ السلام عَنهُمُ الْعَنْفُونَ عَنهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ اللهُ كُن إِللهُ كُن إِللهُ وَحِدُّ لَا إِللهُ إِللهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهُ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيِكَ إِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصَّب ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَلَةً وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ سَكِيدُ ٱلْعَذَابِ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوا لَوَ أَكَ لَنَاكَرَةً فَنَنَبَرَّ أَمِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُواْ مِنَّاكَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرَكُمُ بَالسُّورَةِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

ترکی بالناء بدل الیاء

خُطُوكتِ إسكان الطاء

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاۚ أَوَلُو كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْ قِلُوبَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَايسَمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآةً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقُنَّكُمُ وَٱشْكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا احْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ. لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُولَٰتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١١١ ﴿

فَمَنُ اَضْطُرَ سم النون وصلا

المراق ا

اللُّهِ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُـُرْبِكِ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوًّا وَٱلصَّدِينِيَ فِي ٱلْمَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْمَأْسِ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهُ يَتَأَيُّ ٱللَّذِينَ الْمَنُواكُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُ بِإِلْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْقُ فَكُنَّ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيَّ وُفَالِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابٌ أَلِيدٌ اللهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتُأُونِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ يَحَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ

فِدْيَهُ ضم الناء بلا حُمَامِ کسر المم مَسَاكِينَ مَسَاكِينَ والسين والنا بدها وفتح

ب فهو إسكان الهاء

الداع و الداع

مُّوصِ جَنَفًا أَوَ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيكَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعْـ دُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم رِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ يُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَكَى ٱلَّذِيرِبَ يُطِيقُونَهُ وفِدُيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُر رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أَسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُ هُدُى لِلنَّسَاسِ وَبَيِّنَكْتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنَّ أَسَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِيدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ بُواْلِي وَلَيْؤُمِنُواْبِي

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْسَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمُ ٓ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَاشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِ ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَلَّ تَقْرَبُوهِ عَلَّا كَذَالِكَ يُبَيِّثُ اللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهِمَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَريقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ فَا يَسْتَلُونَكُ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـُقَّىٰ الْبِرِّ مَنِ ٱتَّـقَىٰ وَأَتُوا ٱلبُيُوسَ مِنْ أَبُورِ بِهَا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعُلَكُمْ نُفَلِحُونَ اللهُ وَقَنتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ



أَلْبِيُوتَ كُسر الباء (الموضعين)

> **وُلُكِكِنِ** تغنيث النون مكسورة

**اُلْبِرُ** ضم اُلَواء

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنَّهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْقَامُرُ الْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۖ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَذْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ ۦ فَفِذْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَيِّجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَاكِ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (اللهُ)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَيِّمُ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيْ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن زَّيِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّن عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلظِّكَ آلِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وِاللَّهِ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيدُ اللَّهِ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَابَآءَ كُمُ أَوْأَشَكَذِ كُرُّ الْفَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـعُولُ رَبِّنَآ ءَانِنَافِي ٱلدُّنِيَاوَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنق اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ (اللَّهُ) أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ اللَّ



ر • ر **وهو** اسکان الما،

مخطوكست إسكان الطاء (مع الغلغلة)

ا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْكَامِ مَّعْدُودَتِ فَمَن تَعَجَّلَ اللَّهُ فِي أَيْكَامِ مَّعْدُودَتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَىُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُ لَّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ,جَهَنَّمُ وَكِينْسَٱلْمِهَادُ ٣٠ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَكَآءَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلَّا عِبَادِ ٣٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَرِتِ ٱلشَّكَيْطُانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيثُ حَكِيمُ ٣ هُلَينظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأُمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُورُ السَّا

SEY LONG NEW SEY LONG NEW SEY CON CON CON CON CONCENCION CONCENCION CON CONCENCION CONCENCION CON CONCENCION CONCENCIO

اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِهِ ٱتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَاٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِۦُ وَٱللَّهُ يُهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّهُ <u>ۅؙۘڎؙڶۣڗ۬ڷۅٲۘڂؾۜٛ</u>ؘۑؘڡٞؗۅڶٲڷڒ*ۺۘۅ*ڷۅؘٲڵٙۮڹؽؘ أَلَآ إِنَّ نَصْهَرَاللَّهِ قَرَبِّ ۖ ﴿ كَنْ عَلَى يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَّ قُلُ ِمِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَسْكِينِ اتَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِفَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَج

النَّبِيَتِيْنَ تغفيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع المد

يَشُكَاءُ إلى وجهان: ا. إبدال الهمزة الثانيا واوا مكسورة

رو م ي**عول** شم اللام

بين الهمزة

وهو إسكان الهاء (سيخ المواضع العلادة)

وَهُوَخَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنَ ٱلشَّهْرِ ٱڶحَرَامِ قِتَالٍ فِيهُ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَنَ سَبِيلِ ٱللَّهِ كُفُرُا بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنْهُ ٱكْبَرُ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ ٱحْتَكُرُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمُ إِنِ أَسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِهِ كَ حَبِطَتْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَ ا وَالْآخِرَةُ وَأُوْلَيْهِ كَ أَصْحَبُ النَّارِ ۗ خَىٰلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُولَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ مُرُ (١٠٠٠) ﴿ يَسْتُكُونَكَ عَرِبُ ٱلْخَمْرِ هِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ ن نَّفَعِهماً وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ

وهو إسكان الهاء



IN KEYARININ KEYARININ KEYARININ KENCOKIN PENCOKIN KEYARININ KENCOKIN KENCOKIN KENCOKIN KENCOKIN KENCOKIN KENC

خَيْرُ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ١ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَكَ خُيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبُتْكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُّ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَبُهَيْنُ ءَايَنتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِسِيضُ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ كِمِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُتَ نِسَآ وَكُمْ حَرِثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِراً لَمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنْ كُمْ أَن لِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِي

لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بَمَاكَسَبَدَ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيــُدُ ۖ ۚ ۚ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُطَلِّقَدَتُ بِتَرْيَضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَى بُرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ إَلِصَلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١١٠ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْلَاتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهِا ۚ وَمَنْ يَنَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا آَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

م مرکز هروا بیدل الواو

وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَفْنَ ٱجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمُعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَأَذَكُوا يِغْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَلْفَوُودِ لَهُ رِذْقُهُنَّ وَكِسْوَ أَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّارً وَلِدَهُ مُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَندُكُو فَلاجُناحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَإَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٠)

كُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجُا يُتَرُيِّصُنَ أَرْبَعَـٰهَ أَشَّهُ رِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْـكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الساكة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْــرُوفًا وَلَا تَعَّ زِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِنْبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ ﴿ إِنَّ كَالُّهُ مَا حَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآةِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٱلْمُوسِمِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِ ٣ وَإِن طُلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ فُنَّ فَرِيضَةُ فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمْ إِلَّا آَن يَعْفُونِ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَّدَةَ ٱلنِّكَاحْ وَأَن تَعْفُو ٓ ٱأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ٓ لَبَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمْ لُونَ بَصِ

النسكة أو ابدال الهمزة الثانية باء خالصة منتوحة

كره فرق فكره إسكان الدال مع التلقلة (الموضعين)

الفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ يِلَّهِ قَنِتِينَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَالَّذِينَ يُدَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْ وَجَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مِ مُتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِتَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيدَ رُحَكِيمٌ ١٠٠ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ اللَّهِ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ۞ ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُ مُ النَّا وَقَاتِلُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (اللهُ) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَيْدِرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَضَّطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سَ

ر و<u>ص</u>ِيّة تنوين شم



فيضلعفه ضم الفاء الثانية

وكيمط بالصاد بدل السين لَنَيِيَ وَ تغفيف الياء ساكنة وزيادة معزة مع المد عكسسات

م مراد نوایت هم تخفیف الها، ساکلة وزیادة همزة مع الد

نَيْسَهُمُ مَ تخفيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع الله لَمْ تَكُرُ إِلَى ٱلْمُلَا مِنْ بَنِيَّ إِسْرَ وِيلُ مِنْ بَعْبِدِ مُوسَىَّ إِذْ قَالُواْ لِنَى لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَلَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا ثُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكرِنَا وَأَبْنَآيِنَآ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّا وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِأَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بُسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْحِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَكَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِمُ عَكِيبٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِمُ عَكِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِءَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّيْكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرُكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَبِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّافَصَكَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَكِ وَمَن شَرِبَهِ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِوهِ وَفَشَرِبُواْ مِنْ أُو إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُ فَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُهُووِهِ • قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّوكَ أَنَّهُم مُلَقُوا اللَّهِكَم مِّن فِنكَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتَ فِينَةُ كَثِيرَةُ لِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّهَ بِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الصَّهَ بِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُهُودِهِ قَالُواْرَبِّنَكَ ٱفْرِغُ عَلَيْنَاصَكُبُرًا وَثُكِبَتْ أَقَدَامَنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴿ فَهُ كَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوكَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ مَا يَشَكَآمُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ٥ قُلْكَ ءَايَنْكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهِاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهُ

مِنِيَ إِلَّا بَنْغَ أَلِيا. غَرْفُـهُ

دفلع کسر الدال وفتع الفاء وألف بعدها



اللُّهُ الرِّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَن كَلَّمُ اللَّهُ ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَسَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِين ٱخْتَلَفُواْ فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ بِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِدِ = يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينَّ قَدَتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠

ر • ر وهو إسكان الهاء اللهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا قُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجَ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِم فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ١١٠ أَوْكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَى قَرْيَةِ وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيى ـ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ.قَالَكُمْ لَيَثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَل لَّيِثْتَ مِأْثَةً عَامِر فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۗ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأْفَلَمَّا تَبَيَّ لَهُ وَال أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

**أَنَا أُحِي**َء إنبات الألف

> **وُهِی** اِسکان الها

نُـنشِرُها بالراء بدل الزاي

وَإِذْفَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كَا يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَأَلْيُو مِرا لَآخِرُ فَمَثَلُهُ كَمَثُل صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ مَكَلَّالًا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىٰءِ مِمَّاكَسَبُواْ وَأَللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِرُبُوةٍ بضم الراء أكلها بسكون الكاف

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْإِسِتُامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنْكِيْرِبِرَنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَنَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ الله اللهِ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَامِن كُلَّ الثَّمَرَتِ وَأَسَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ مُعَفَّآهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدُّواْ عَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنَّى حَكِيدٌ الله الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم إِلْفَحْسَأَةً وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَّا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ ١٠٠٠ يُوْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءٌ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ

وَنْكُوْرُ بالنون بدل الياء وسكون الراء

محسبهم محسبهم محسرالسين

وَمَآ أَنْفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكَذْرِ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُعَرَّاةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَمُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَكَّاهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجَهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ لِلْفُ قَرَآءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَسَبِ لِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّوْا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآة مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لايستأوب النكاس إلحكافأوما تنفيقوا من خكير فَإِنَ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (اللهُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ السَّ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبَوْأُ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن زَيِيهِ عَ فَاننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ أَلْنَارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٥٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَدتُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِ أَثِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّنلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ اللَّ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُولُونَ فُلَ لَنْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ميسرة شمالسين تصدد بتشديد التداد

فَأَحْتُهُوهُ وَلَيْكُتُب بَّيْنَكُمْ كَايِبُ إِلْكَدْلِّ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُمُتُ وَلَيْمُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَـتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥوَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ ٱلشُّهَدَآءِ أَن يُعِلَهُ وَفَلْيُ مُلِلُ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا مَسْتَمُوّاُ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِيدًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَ أَلَّا تَرْبَابُوآً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ والياء ٱلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ إِذَا تَبَايَعْتُمُّ وَلَا يُضَآرُكَاتِبُ وَلَاشَهِ يَذُو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ مَثْسُوقًا بِكُمْ وَأَتَّـ ثُواْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أ

ٱلشُّهَدَآءُ

بتنوين رفع

كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـ



فيعفر بجزم الراء مع الإظهار ويعدب من بجزم الياء نم إدغامها إدغامها

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرَ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرَهَنُّ مُّقَّبُوضَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ كُم بَعْضَ فَلْيُوَّدِّ ٱلَّذِي أَوَّتُمِنَ أَمَننَتُهُۥ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّكُمُ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِيَّ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ أُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَيْهِ - وَكُنْبُهِ -ورُسُلِهِ - لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ كُلِّيثُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا ثُوَّاخِذْنَآ إِن نَيبِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ مَكِي ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنا وَلَا تُحكِمِلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ \* وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلُنَا وَأَرْحَمْنَا أَ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



التوريكة وجهان ١. فتع الراء وموالمندم ٢. تقليل

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ كُون قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو اننِقامِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَىٰءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـَكَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآ أُكآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَٱلْعَ إِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ هُو ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَنتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنَ وَأُخُرُ مُتَسَيْبِهَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِ خُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۽ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلَّا لَٰبَكِ ﴿ ﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُويَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ ۚ كَا رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَسَامِمُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدًا لِكَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ

مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَدُأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوْ بِهِمَّ وَاللَّهُ مُسَدِيدُ ٱلْمِيقَابِ ﴿ اللَّهُ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَامُ وَيِفْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِعَةٌ ثُقَايِّلُ فِي كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَمِسْبَرَةُ لِأَوْلِى ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ ثُرِيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ وَٱلْبَيْنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَاةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ وَٱلْحَكَرِثُّ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَكَيْوْةِ ٱلدُّنْيَآوَاللَّهُ عِندَهُ مُصْرِبُ ٱلْمَعَابِ ١٠٠٠ ﴿ قُلْ ٲۊۢٮؘڹؚڡؙػؙۄۑؚڂؘؿڕڝؚٙڹۮٳڝڰؙؠۧٙڸڷٙ<u>ڋ</u>ڽڽؘٲؾٞٙڡۜۊٳۼٮۮڒؾؚ۪ڥؚڡ۫ڔڿؾۜٮؖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُرْخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرَضُوا بُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِسَبَادِ

بررور و تسرونها بائناء بدل العاد

يَشَاءُ إنَّ

وجهان: ١- إبدال الهمزة الثانية واوأ خالصة مكسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة والياء



أُوْنِيتُكُمُ تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع الإدخال

ٱلَّذِينَ بَقُولُونَ رَبِّنَكَ إِنِّنَا ءَامَنُكَا فَأَغَفِي عَذَابَ النَّادِ ﴿ اللَّهُ الصَّكِبِينَ وَالصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَلَيْتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (١٠٠٠) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَا لَعَهِيزُا لُحَكِيمُ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ الله ألإسك لم وما أختكف الَّذين أُوتُوا الكِتنب إلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْسَنَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ اَتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَاسَلَمَتُ مَعْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَكُ وَأَوَّ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغَةُ وَٱللَّهُ بُصِيرٌ إِلَّا لِعِبَادِ اللَّهُ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَنْيرِ حَقِّ وَيَقْ ٱلَّذِينِ يَأْمُـُ رُونِ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّيرُهُ بِعَذَابِ أَلِيهِ ﴿ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَ آلدُّنيكا وَٱلْآخِسرَةِ وَمَالَهُ مُرمِّر

النَّبِيرِعَنَ تخفيف الباء ساكنة وزيادة ممزة مع الد

ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ يُذْعُوْنَ إِلَى كِنْب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فُكُرَّيْتُوكًا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّحُمُ فِدِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفْتَرُونَ كُنَّ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَا لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْك مَن تَشَاهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاّهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاّهُ وَتُدِلُّ مَن تَسَاءُ إِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ النَّيْلُ وَيُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِينَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ السَّ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيدٌ اللَّ

ن سُوِّءٍ تُوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُوْرَ اللَّهُ نَفْسَهُ \* وَاللَّهُ رَءُ وَثُنَّا بِالْعِبَادِ (٣) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغِفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيد اللهُ عُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَالرَّسُولَكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ الْرِيَّةُ أَبِعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللهُ سَمِيتُعُ عَلِيدُ اللَّهُ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ الله فَنَقَبَّلَهَارَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا زَكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآقَالَ يَنَمْزَيُمُ أَنَّى لَكِ هَاذًا ۗ قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

مِنِّ إِنَّكَ فتع اليا،

> وَ إِنِيَّ فتع البا.

وگفکها تغنیف الفاء

زگرياً، بالهمز المضموم مع المد المتصل (الوضعين)

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِبَّا رَبُّهُ،قَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَهِ اللهِ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيِكَةُ وَهُوَقَايِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ اوَحَصُورًا وَنَبِينَامِنَ الصَّلِحِينَ اللَّ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُم وقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَ لُمَا يَشَاءُ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَءَا يَةً قَالَ عَايِتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمَزَّا وَأَذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِبَحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّ عَالِدَ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ كُمُ يَكُمْ يِكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ أَصْطَفَى كِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى فِسَلَّهِ ٱلْعَكْمِينَ (اللهُ يَعَرْيَهُ ٱقْنُعَى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ ذَالِكَ مِنْ ٱنْلِهَ ِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَنْ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الكوتياء بالهمز الد المتصل المكان الهاء وتبيت التغنيث الياء سائلة وزيادة معزة مع المد

> لِيَّ فتح الياء

يشاء إذا وجهان: البدال الهمزة الثانية مكسورة الأخالصة بين الهمزة والها، والها، وجهان فتع المتعلل فتعة

إِنِّي أَخْلُقُهُ كسر الهمزة وفتح الباء طلام الفاء مع الطاء مع الد وهمزة الباء

بِيُوتِ كُمُّمَّ كسر الباء التُّورول ق فتع او تقليل لفتعة الراء

اًنصکاری متع الباء قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشُرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يُحْلُقُ مَايَشَاءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَايَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ ا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِحِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ أَنَّ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱنْ يَتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (اللهُ) وَمُصَدِّقًا لِمَا يَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْ كُمّْ وَجِثْ تُكُمُّ بِعَايَةٍ مِن زَّيِّه فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٧٠ ﴿ إِنَّا لَلْهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ الْحَسَّ عِيسَى و ٱلْكُفْرَقَالَ مَنَّ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِقَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أنصكارُ اللَّهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَٱشْهَا لَهِ بَأَنَّا مُسْرً

رَبِّنَا ٓءَامَنَابِمَآ أَنْزِلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَكْتُبْنَ ٱلشُّنهدين (٣) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْرُ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ الْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْكُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مَ أَجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّ ذَاكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَالذِّكْرَ ٱلْحَكِيمِ (١٠) إنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ الْ الْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُعْتَزِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوَا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُثرُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبَهَ لَوْنَجُعَكُ لَعُنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَنُوفِيهِمْ بالنون بدل الداء كُهُو إسكان الهاء ( الموضعين)

اَلْتَوْرِيْكُ رجهان: ۱. فتح ۲. تقليل

**هَدانتُمُ** تسهيل الهسزة

النبي مرافقة الماء الما

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقِّ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنْ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَعَ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ مُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَكَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ الله يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهِ ۗ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله هَاأَنتُمْ هَتَوُلاءً حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْكُمُونَ اللَّ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣ يَتأَهْلَ ٱلْكِنْبِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونِ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الله وَقَالَت ظَايَهِ لَهُ مُنا أَهْلِ ٱلْكِتَابِ المِنُوا بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا ءَاخِرُهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ وَلَاتُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما أَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْيِتِنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ۖ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



مرسر **يؤدِهِ** كسر الهاء بدون صلة (الموضعين)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الله مَاكَانَ لِبَسُرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّعنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَذُرُسُونَ ﴿ كَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَتِيكَةُ وَٱلنَّابِيَ عَنَ أَذَبَ المَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتُب وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجَاءَ كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ء وَلَتَنهُمُ ذَنَّهُ مَا لَ ءَأَفَرَرْتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيٌّ قَالُواْ أَقْرَرُنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ٥ فَمَن تَوَكَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُمُ ٱلْفَنسِقُوبَ (اللهُ) أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْفُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ مالتاء بدل وَٱلْأَرْضِ طَوَعُناوَكَرْهَا وَإِلِيَّهِ يُرْجَعُنُونَ ﴿ اللَّهُ

قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْ زِلَ عَلَيْتَ نَا وَمَآ أَنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيهُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّيِّهِمْ لَانْفُرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَدُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْكَيْم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِيكَ جَزَّآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْـ لَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَّحِيدُ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمَ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِيْكَ هُمُ ٱلطَّمَا لُونَ ١٠٠ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وَٱلْأَرْضِ ذَهَبَاوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِدِّءَ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِنْ نَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ مُوالِكُم

وَٱلنَّبِيَّـثُونَ تغفيف الياء ساكنة وزيادة معرزة مع المد وهو

وبسو إسكان الهاء ((Q)) ((); (1)) ((); (2)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3)) ((); (3))

ٱلتَّوْرِىلَةُ بِٱلتَّوْرِىلَةِ منت او تقليل

> محج فتح العاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبَرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجْبُورِجُ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي ۗ إِسْرَةِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلِ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَىٰةِ فَاتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُنَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْعُنلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ اينتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ مُكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئْتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعً مَلُونَ اللَّ قُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَا اللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ لَ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواۛ فَرَبِقَامِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يُرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَنيكُمْ كَفِرِينَ ٣

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِدِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ولَعَلَّكُونَ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِّنكُمُ أَمَّةُ يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلاَ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَّدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنيَكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ عَلَكَ ءَايَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَكَمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُمُ ٱلْأُمُورُ المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عِنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَحْثُرُهُمُ ٱلْفَسِفُونَ ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَانِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايُنصَرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبّْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ۞ لَيْسُوا سَوَآيُهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَالَبِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللهِ ءَانَاءَ ٱلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ ۖ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُوكُيسُنِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفُعَـُلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكُن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اً لاَّ نَبِسُاً هَ ممزد بدل اليا،



تَفَعَكُوا بالتاء بدل الياء

و برو و تڪفروه بالتا، بدل اليا،

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ ٱصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ وَأَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوَّمُا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاة مِنْ أَفْوَ هِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبِرُ قَدْبِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْآيَاتُ اللَّهُ الْآيَاتُ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل هَنَأْنَتُمْ أُولَاء يُجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْ بِعَيْظِ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (اللهُ) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُّكُمْ سَيِّنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

هَـُأنتُمُ سبيل الهرزة

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء

إِذْ هَمَّت ظَايِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيُهُمْ آوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ ءَالَفِي مِّنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِمِتَهُمْ فَينقَلِبُواخَآبِبِينَ الْ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوكَ اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْبِفُرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كُنَّاتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (٣) وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٣)

ر مسورين فتع الواو



سكارعُوا حنف الواه

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَزَّ ٱلسَّمَوَ تُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلتَّاسِ وَٱللَّه يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِين (اللهُ وَٱلَّذِين إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةٌ أَوْظَلُمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَكَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَيْهِ كَجُزَا وَهُمْ مَّغْفِرَةً \* مِن زَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُرُ خَلِدِينَ فِيهَاْ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُسُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ الله الله الله المُعْمَدُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَيِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَّمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

لِيُمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيُمَحِقَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿(١١) [ا أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعَلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ كُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ كَلُقَدُّكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ قَبْل أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ الس وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئَ أُوسَيَجْرَى ٱللَّهُ ٱلشَّلَاكِرِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلصَّانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ نِنَهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ ثَالَ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَ نُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتَ أُقَدَامَنَاوَأَنصُرْ يَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ (١٠٠٠) فَعَانَكُهُمُ ٱللَّهُ

مُوْقِيِّهِ كسر الهاء، بدون صلة (الموضعين)

نگری م رکسی م تخفیف الیاء ساکلة وزیادة ممزة مع المد

م را القاف من غير ألف وكسر القاء

يتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلَ اللَّهُ مُولَىٰ كُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١١٠ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِنْسَ مَثْوَى الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَلَدُ صَكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَى يْتُم مِّنَابَعُ دِمَآ أَرَىكُمُ مَّاتُحِبُّونُ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَن كُمُّ وَأَلَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيْرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَكِبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

**وهو** إسكان الهاء



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةُ نُعَاسَنَا يَغْشَىٰ طَآيِفَ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا ۚ قُل لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاحِعِهِمٌ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُوا وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْي ـ وَيُميتُ \* وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيئُرُ رُصٌ وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمَّ لَمَغُ فِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمًا يَجُمُعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم

هر معتسر کسرالیم الاولن پرورو مر WINDTASY WINDTASY WINDTAS A TOWN DIVENT WIND YES VINDTAS A WINDTAS A WINDTAS A WINDTAS A WINDTAS A WINDTAS A W

مِتم مِتم كسر الميم الأولى

وَلَيِن مُّنَّهُ أَوْقَتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَالْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكُ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ يَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَمَاكَانَ لِنَبِيَ أَن يَفُلِّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْهُمْ أَنَّ هَلَاًّا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فِبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَّمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَدَيْلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱذْفَعُوٓاْ قَالُواْ لَوْنَعَلَمُ قِتَ الَّا لَّاتَّبَعَنْكُمُّ هُمَّ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُيْلُوا قُلُ فَأَذَرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ الس كَالَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتُأْبُلُ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ رُزِّزَقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ـ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواُ بهم مِّنَّ خَلْفِهِمُ ٱلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك ( اللهُ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابِهُمُ ٱلْقَرِّ خُلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ١٠ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمَّ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٠٠٠﴾

محسبان محسبان کسراکسین



فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْ لِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُعَوِّفُ أَوْلِياً ءَهُ وَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّوْمِنِينَ السَّ وَلايَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَنِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ السلامِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيرُ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ٱنَّمَانُمْ لِي لَمُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِشْمَأْ وَ لَكُمْ عَذَا بُ مُنْ مِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْثِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُّسُلِهِ ـ مَن يَشَأَلُّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَخَيْراً لَمْ مَلَ هُوَشَرُ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدَّ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

محرنك ضم آليا، وكسر الذاي

**يحسبن** كسر السين

ي**حسبان** كسر السين اًلاَّ نبِيناً ءَ ميزةُ بدل الياء

لَّقَدْ سَيَمِ مَاللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيلَهُ سَنَكُمُنُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ السُّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِن لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبِيَنكتِ وَ بِالَّذِى قُلْتُ مُ فَايِرَقَتَ لَتُكُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيْنَاتِ وَالرُّبُرِوَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُزْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّكَارِ وَأُذَخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (اللَّهِ ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ أَذَكَ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِلْ أَمُورِ ﴿ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ الْ



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُكُونَهُ وَنَكَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِدِ مُنَكَ قَلىلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَلَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ٱنصَارِ ﴿ اللَّهُ رَّبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَينِ أَنَّ ءَامِنُواْبِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَالِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

الياء وكسر السين تخسيب كسر السين ذَكَر أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجُرُواً وَأُخْرِجُوا مِن دِيَكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائِرُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُسَّنَّ ٱلثَّوَابِ (اللهِ اللَّهِ الله لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَا مَا مُعَ قَلِيلٌ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلِمَهَادُ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا جَنَّتُ تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ اللَّ وَإِنَّ مِنْ كِتَنب لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا للاَّ أُوْلَيْهِا كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمُّ إِنَ اللهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ (٣) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصِّبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوك (اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوك

## 

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَلَكَيَّ أَمُواَلُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُواْ أَمْوَاكُمْ إِلَّهَ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِٱلْمِنَكِي فَأَنكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُيَعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ۖ وَءَا ثُواُ ٱلنِّسَآة صَدُقَا إِنَّ غِلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينَ الْ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمَوا لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُزُقَوْلُا مَّعُرُوفًا ١٠٠ وَأَبْنَلُواْ ٱلْمِنَكَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَينيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وِفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَتِهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا 🕚



**تَسَّااًءَ لُونَ** تشدید السبن

ٱلسُّفَهَا أَمُولَكُمُ استاط الهمزة الأول

> قیکمگا مذف الات

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَاءَ نَصِيبُ نِمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرٌ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْكُنَّكِي وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُدْقَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ كُمُ لِلذِّكْرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَانُ فَإِنكُنَّ نِسَلَهُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا رَكَ إِن كَانَ لَدُ،وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ.وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۖ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥَ إِخُوةٌ فَإِلْمُتِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَةٍ يُومِي بِهَا أَوْدَيْنُ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَاتَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُور نَفْعًا فَريضَكَةُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

وکچـــکه تنوین شم



ا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَذُواجُكُمْ إِن أَوْ يَكُنُ لَهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهِآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَّكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمْ مُ يِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِاۤ أَوْدَيْنُّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخَتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكَ ثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا آ أَوْدَيْنِ غَيْرُ مُضَازُّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَلِيكُمْ الله يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَكتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَيلِدِينَ فِيهِكَأُو ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهِ) وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ.يُدْخِلْهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِيثُ اللَّا

**يُوْرِي** كسر الصاد وياء بدل

نگرخگه بالنون بدل الیاء (الموضعین) اَلْبِيكُوتِ كسر الباء

وَٱلَّذِي يَأْتِينِ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُم مِّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمُّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيَ لِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ اللهُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكُنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُّ أُوْلَتِيكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآة كَرَهُ أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكِرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْتَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُثِيرًا اللَّهُ

اً لِنَسَاءَ إِلَّا سهيل الهدة، الأولى

وَإِنَّ أَرَدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكِ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ( ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ كَ مِنكُم مِّيثُنقًا غَلِيظًا (اللهُ وَلَانَنكِحُواْ مَانَكُمْ ءَابِ آوُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا وَبِنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّلُتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبُنَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايَحُمُ اللَّهِ فَي حُجُورِكُم مِّن نِسَايَحُمُ ا ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِيهِنَّ فكاجُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ا

66092 61111 611111

النِسَاَ. إلَّا سهيل الهمزة الأولى

وَأُحَلَّ فتع الهمزة والعاء

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلُكُتُ أَمَّنَكُمُ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُو لِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ-مِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَاتَرَ ضَيَتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّامَلَكُتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعُضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أَجُورَهُنَّ بألمَعُ وفِ مُحْصَنَكتِ غَيْرَ مُسَلفِحَت وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيَّنَ بِفَنْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ إِلَى لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يُرِيدُ اللهُ إِيْكِ بَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيدُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُوا مَيْ لَاعَظِيمًا ﴿ ثُرُيدُاللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١١ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًاْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا الله إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايَرَ مَا أُنْهُوْنَ عَنْـ لُهُ ثُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدِّخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا خُدُ خَلًا كَرِيمًا ﴿ اللَّ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوٓ أَوَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابَّنَّ وَسْعَلُوا اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِلْ اللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُوكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِجَكُورَةً بتنوين رفع

مَّدُ خَلَا فتع البم

عَلْقَلَتُ أنف بعد العين

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونِ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنَّ ٱطَعۡنَكُمُ فَلَا نَبۡغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدُ آ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللهُ بَيْنَهُمَ آ إِنَّ ٱللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلانشركُوا بِهِ عَسَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَنَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنَ ٱلسَّيِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيِّمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١٠ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْنُمُونَ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ إِيَّةً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ يَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (اللهُ



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ رِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَر يَنَافَسَاءَ قَرِينَا اللَّ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنّهُ ٱجْرًاعَظِيمًا ٧٣ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ١١٠ يَوْمَيِذِيَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنُّهُم مَّ ضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنَ الْغَابِطِ أَوْلَامَسْنُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مر حسنة تنوين ضم

تسوی فنع الناء وتشدید السین

جَسَا أحدُ حذف الهمزة الأولى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكُفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ عَامِنُوا مِا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمَّ بِلِٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَايُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُرَكَيْفَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ( ) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُوْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُّ لِآءِ أَهَّدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهُ)

فَتِيلًا انظُرُ سم التاوين رسلا

هَنُولَاءِ أُهُدُى إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

ٱۉڵؙؿ۪ڬٱڵؚ۫ڍؚڽؘڵۼۘڹؠٛؠؙٱڵڷٙٷٙڡؘڹؽڵۼڹٱڵڷؙڰڣٛڵڹۼ۪ٙۮڵۿۥؙٮؘڝۣ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّيلِةٍ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَّكًا عَظِيمًا (اللهُ) فَينَهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِحَهُنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِكَ ٱللَّهَ كَانَعَ إِزَّا حَكِيمًا ١٠ وَالَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ٱلدُّأْ لَمُّمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ ﴿ إِنَّا إِلَّا اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِمِنَا يَعِظُكُمْ بِيِّيَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَكَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥



نعبان وجهان ۱. اختلاس کسرة المین نعباً ۲. اسکان أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّ لِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ صَكَلَا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمَّ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُعِيبَةً إِما قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِ مِرْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ وَفِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا الله وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذْ ظَلْمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَاءَوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَأُسْتَغْفَرُ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ( اللهُ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمُ ثُمُمَّ لَا يَجِهُ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوُ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ أَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ أَخْرُجُواْ مِن دِينِ كُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثِيلِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَآ تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُرَّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِيكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيهُ مَا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْحِذُ رَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتِأُوانفِرُواْجَمِيعًا (٧ ) وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّنَنَّ فَإِنْ أَصَلَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا الله وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ,مَوَدَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفْوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّ ﴿ فَلْيُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبيلٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبْ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٣٠)

أَنُ الْقَسُلُواُ تحريك الساكن الأول (النون) بالضم وصلأ

أُواَ حَرْجُوا تحريك الساكن الأول (الواو) بالضم وصلأ

النبيتين نخفيف ألياء ساكلة وزيادة ممزة مع الد

لَّمْ يَكُنَّ إبدال التاء باه



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاۤ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِ وَالْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ نَصِيرًا الس اللَّيْنَ امَنُوايُقَا لِلْوَنَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنْنِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلْغُوتِ فَقَنْنِلُوٓا أَوْلِيّاءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَين كَانَ صَعِيفًا ﴿ ﴾ ٱلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتَمُّ كُفُّوٓ ٱلَّذِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لِآ أَخَرَنَنَا ٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلَّ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱلَّقَى وَلَا نُظَّلَمُونَ فَئِيلًا ١٧٠٠ أَيِّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ ۗ يُعُولُواْ هَندِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُ لِآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَآأَصَابَكَ مِن كَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَيْ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧ُ

KINDER GEVEN DER GEVEN DER BEINDER DER DER BEINDE GEVEN GEREN DER GEREN DER GEREN DER GEREN DER GEREN DER GERE

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمَّرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّءُ وَلَوَّرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُبَعَّتُهُ أَلْشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَقَائِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضُ الْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بأسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بأسكا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبُ مِّنْهَ أَوَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِنَتَةً يِكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَأَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْرُدُّوهَ آَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ ﴿ ﴾



ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَحْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِعُنَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓ أَ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنَّ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيدُ لا ﴿ اللَّهِ الْوَالَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمَّ أَوْلِيٓآهَ حَتَىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَكُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُكُمُوهُم وكَالْنَدَّخِذُ وأمِنْهُم وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ أَوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنِلُوكُمْ أَوْيُقَنِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُ وَاإِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اٰإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَئِيكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَكْنَا مُّبِينًا ١٠٠٠

ر • ر وهو سکان الها•

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنكَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ وَ فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِادًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٣) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَلُونَ خَبِيرًا

السككم بدون الف بعد اللام مبهر ع**ير** فتع الراء

لَّايَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ وَلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِرًا عَظِيمًا (١٠٠٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةُ وَرَحْمَةً وَكَانَاللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَيَهِكَهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيماًّ فَأُولَٰتِيكَ مَأْوَبَهُمَّ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُولَيۡكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (١٠) اللهُ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عِمُهَا جِرَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذَّرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَكِي اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ( فَ وَإِذَاضَرَ بُكُمُ فِٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْعَدُوًّا مُّبِينَا السَّ



وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَاةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَّكُرُفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم مِّينَالَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ الْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْ نَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ ۚ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُ مُرِيَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتُرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِننَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْحُامِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وُنَ كَانَ وَهُو كَانَ السَّادِ اللَّهِ وَهُو شَهُدُ النَّهُمُ السَّادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّ الللِّهُ اللْمُلْمِلِي اللللِّهُ الللِّلْمُ الللِي اللللِي اللللِي

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَۗ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلَا تَجُكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَشِمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهِ هَنَأَنتُمْ هَا وُلاَّهِ جَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنُورًا رَّحِيمًا الْسُّ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥعَلَى فَسِيْدٍ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا الله وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمُتُهُ لِمَكَّمَّت ظَا يَفَكُدُ مِّنْهُ مَ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا



نُولِهِ کسر الهاء، دون صله و نصله کسر الهاء،

اللَّخَيْرُ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنُ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَآةَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْيِنِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَاتُوكَ وَنُصَلِهِ عَهَدَ مَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله الله لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنَكُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَكْيُطَكُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ١١٠ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَهُمْ وَلَامُرِنَّهُمْ فَلِيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَامُرَبُّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَا نَا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ١٠٠ أَوْلَتِيكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا نَجِيصًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

ر در وهو اسکان العا،

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ سَكُنَّدٌ خِ جَنَّاتٍ يَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَ ٱلْدَآوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ١١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيتَكُمْ وَلآ أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ ايُجْزَبِهِ. وَلَا يَعِدْ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠ وَمَنْ آحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٠٠ وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيُتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّ GYARKENEY GYARKENEY GYARKENEY GYARKENEY GYARKENEY GYAKEN GYARKEN GYAKEN GYARKEN GYARKEN GYARKEN GYARKEN GYARKEN

يَصَّلُحاً فتع الباء ثم صاد مشددة منتوحة والف بسما وفتع اللام

وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَلَةِ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلَمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِتَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين اللهُ كُلَّا مِن سَعَيَةٍ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَرِيمًا (اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا أَللَهُ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَجِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١١٠ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينُ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ أَنَّ مَنَكَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّ



﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قُوَّىٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوَدُ أَأُوتُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي آنزَلَ مِن قَبِلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْ كَيْتِهِ وَكُنُّهِ هِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْابَعِيدًا ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُعَّ كَفَرُوا ثُعَرَ ءَامَنُوا أُ ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ٱذْدَادُوا كُفْرًا لَّهْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ١٣ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَا بَا أَلِيمًا ١١ أَلَذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ﴿ ۖ ۖ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِننَبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَافَكَ نْقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُرُ إِذَا يَثَلُهُمْ

فرك ضم النين وكسر الذاي

**وهو** اسکان الهاء

الدرك تعريك الراء بالفتع

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَٱللَّهِ قَسَالُوٓ ٱلْلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكَرْنَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْفِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللهُ اللَّهُ الْمُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثَنَّ اللَّهِ مَكْ بَذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءً وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن جِّدَلَهُ ،سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَنِهِينَ أَوْلِيآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرُيدُونَ أَن جَعَكُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا ثُبِينًا السَّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ثُنَّ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ



اللَّهُ لَا يُجِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّورَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ ثُوِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفرينَ عَذَابًا شُهِينَا ١١٠ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلّمِهِمُّ ثُمَّا لَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَٰ إِلَكُ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا <u> وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابُ سُجَّدًا</u> وَقُلْنَا لَهُمُ لَا نَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (اللهُ)

نُوَّ تِيهِمَّ بالنون بدل الياء

تَعَدُّواُ رجهان: ۱. اختلاس فتحة المين وتشديد الدال تَعَدُّواُ المين وتشديد المين وتشديد

ٱلأُنبِينَاءَ مىزدېدل

تَنَقَهُ مُ وَكَفَرِهِم إِكَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنِلِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٥ وَيِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا اللهُ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْكِن شُبِّهَ لَكُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَاقَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ فَعَهُ أَللَّهُ إِلَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الس وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلُ مَوْتِهِ - وَتَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الله فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَعِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١) لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيَتِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا الله



وَالنَّبِيَةِ عَنَ تغفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ فُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بُمُّ وأؤحشنا إكن إنزهي مرواس منعيل وإس وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلِّيَهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُرِ دَزَنُورًا ﴿ اللَّهُ الْوَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ١١٠ أَسُلَامُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله الله كُلُهُ مُدُيمًا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَثْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّا أَيُّ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيًا حَكِيمًا السَّ

يَّتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغْـلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقَنَهُمْ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُر فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُونِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ كُنَّ لَيْكُ النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن زَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثَمِينًا ١١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ ـ فَسَكُيدٌ خِلْهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

ر • / **وهو** اسکان الهاء

## فِنَ تَوْلَكُمُ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُلِمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ نُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَةَ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّهِ يَعَكُمُ مَايُرِيدُ اللَّهَ يَعَلَّمُ اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُعِ



فَمَنُ أَضْطُرٌ <sup>ضم النون</sup> مصالاً

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّنْ ثُمَّ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَكِرْ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَّحِيتُ (٣) يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَنَ ثُومَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اليَّوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبِ حِلُّ لَّكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ وَالْمُحْصَنِتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخْدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ

**وُهُوُ** سكان الهاء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِنكُنتُم مَن ضَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْعَآبِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْفُمَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ٥ وَاذْكُرُواٰنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّـدُودِ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

جَا أُحدُ إسقاط المعزة الأولى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَسَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُوْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَىٰ عَشَمَ نِفِيكًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَيغَـدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ (اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِهْ وَنَسُواْ حَظًامِماً ذُكِرُواْبِهِۦوَلَانَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ



وَٱلْبَغْضَاءَ إلَى سهيل الهمزة

وَمِرَ ﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِرُواْ بِهِ عَنَاعَزِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغَضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنْبَثُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَاب قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمَ تُخُفُوكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَنِ كَيْيِرُ قَدْجَآءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينُ اللهُ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُ سُبُلَالسَّلَادِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهَّ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنِ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعَـ أُولِلِّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَهُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْيَغُلُقُ مَايَشَآةُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَـُ رَىٰ نَحْنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُرْفُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُمِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَبُعَذِّ بُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَأَةً كُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَنقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ ۚ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ شُّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَيِلِيُونُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ٣

م مرز انبِئناءَ مرز بدل الدار

قَالُواْيِكُمُوسَى إِنَّالَنِ نَذْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ﴿ ثَا مَالْهُنَاقَاعِدُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مَا لَرَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهُ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَالُكَ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَلَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَيُنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَا آَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ ۚ إِنِّي آَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ أَوَّا ٱلظَّالِمِينَ (١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُؤَرِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُونَلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْعُزَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهِ



إِنِّيَ فقع الباء إِنِّيَ أُرِيدُ فقع الباء

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّـُهُۥ مَن قَتَـكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَيِمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا جَزَرَ وُٱللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَوْلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَكَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ٣ أَنُّ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَنَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَكُهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانُقَيِّلَ مِنْهُمُّ وَلَكُمٌ عَذَابُ أَلِيمُ الْسُ

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُو أَمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُعِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَمِنَ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِن اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْثِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَلَا تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفّْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَتَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِـ لَحْ ِ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَلَا افَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن كُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن كُل أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ لَمَّ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّ لَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُم فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ

مرون محزنك ضم الباء وكسر الزاي

مَنْعُونَ لِلْكَاذِبِ أَكَّلُونَ لِلشَّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٣٠٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ الله وكانوا عليه شهكاء فكاتخشوا النكاس وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللهُ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَـيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لُهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلْمُونَ (اللَّهُ عَالَمُونَ (اللَّهُ

فتح الراء أو تقليلها الت**َّوْرِكاً** فتح الراء أو تقليلها

النبيت وك تخفيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع المد

وَٱلْأَذْنِ بِأَلْأُذْنِ بسكان الذال هيهما

> في إسكان الهاء

التورية فتع الراء أو تقليلها (المضمن)

لتَّوْرَىٰلَةِوَءَاتَ**يْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هَدَى وَنَوَر**َ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ۖ وَلَيْحَكُمُ ٱهۡلُ ٱلۡإِنۡجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّو مَن لَّمْ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلَوْ شَأَةَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَىٰكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثَكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ﴿ كُنَّ وَأَنِ ٱحْكُم بَيِّنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَا ءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِ نُوكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ اللَّهُ ٱ فَحُكُمُ ٱلجَهَلِيَّةِ يَبَغُونُ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿

وَأَنُّ الْحَكُم شم النون وصلا

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَتَنْخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَنَرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَيْ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ اللهُ وَنَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَكَكُمْ حَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (١٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحْبُونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُوكَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ بِحْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ ( ) إِنَّهَ أُولِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ،وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَٱللَّهِهُمُٱلْغَلِبُونَ ٣٠ كِنَايُّمَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُرْ هُزُواَ وَكِيبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنَّمُ مُّوْمِنِينَ الْ



كي مي مقول حذف الوار

يرتكرد دالبن الأولى مكسورة والثانية ساكنة

هُرُوَّا ابدال الواو موزد منتوجة مرمر **هروًا** إبدال الواو معزة مفتوحة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَايَمْقِلُونَ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الكِلَابِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ۖ كُلَّ هَلْ أُنَيِتُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلغُوتَ أَوُلَتِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَقَدَ ذَخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لِيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّبَينِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِيَنْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۚ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبَّسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَيْرُكُ مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغَيْنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ السَّ

وَالْبَعْضَاءَ الْك سهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّفَوْاْ لَكَفّْرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنِ ٱلنِّعِيمِ ﴿ وَلُوَأَنَّهُمْ أَقَامُواُ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةَ مَايَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعُلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ ۖ فُلِّ يَكَأَهَّلَ ٱلْكِنَٰكِ لَسْتُمْ عَلَىٰ مَنَى عِحَقَىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُمٌّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ طُلْغَيْنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِعُونَ وَٱلتَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَرَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ ۚ لَكَ لَقَدَ أَخَذَنَا مِيثَكَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلُ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُنَّا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَنَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

التَّوْرِينةَ هنع او تقليل



رسالتهم ألف بعد اللام وكسر الناء وكسر الهاء وصلتها بياء

التوريكة هنع أو تقليل

والصَّلْبُونُ حذف الهمز وضم الباء عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَيْرٌ مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ (٧) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَعُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنْبَى إِسْرَتِهِيلَ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللَّا لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَكَثَةُ وَمُحَامِنْ إلَكِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّرُ ﴿ ۖ ٱفَكَا يَتُوبُونَ إلى الله وكستغفرون أوالله عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مُصِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفُ بُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِئِتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُوْفَكُونَ اللهُ عُلَّ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَمْ إِنَّ لَكُمْ مَنْزًا وَلَا نَفْعُ أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ اللَّهِ

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرُ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي سِ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَدِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَانُواْ لَايَـتَنَاهَوْكَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ ثُنَّ تَكَرَىٰ كَيْبِرَامِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبَثْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالنَّبِي وَمَاۤ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أُولَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ وَرُهْكِ أَنَّا وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ ١٠٠﴾

والنوي و نغفيف الباء ساكنة وزيادة ممزة مع المد



وَإِذَا سَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَا ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْنَبْنَ امَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ ۗ ۗ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآهَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنَتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحْرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا آحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَفَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيْبًا وَاتَّقُوااللَّهَ الَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُوْمِنُونَ (١٠) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِ آيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ٱهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ فَمَن لَّرْيَجَدْ فَصِيامُ ثَلَنَثَةِ أَيَّامِّ ذَٰلِكَ كُفَّنَرَةُ أَيْمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَّ وَٱحْفَ ظُوٓٱ أَيْمَنَنَكُمْ كَلَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠٠٠)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغْضَآةَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنكُمُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۖ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسِمُواْ ٱلصَّلِحَدَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَسَلُّونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيِّدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيَّبِ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانْقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُمُ مُتَعَيِّدُا فَجَزَآءٌ مِّشْلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنْفِقَامٍ اللَّهُ

فجزاءَ سم الهذ مثل عسر اللام عسر اللام سم الناء بلا شوين طعام



مِلَّ لَكُمُ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَأَشَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ مُعْشَرُونَ الله المُعَلَالله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكُمَالِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالْقَلَيْدِّذَ الِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَى عِلِيمُ ﴿ اللهِ اعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ١ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُنْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبُدُلُكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُسُنَزُّلُ ٱلْقُرَةَانُ تُبُدَلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالْمِولَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ السَّ

أشياء إن سبيل الهدزة الثانية

لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزُلُ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُوَلَوْ كَانَءَابَاۤ وُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّنضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَـٰتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِۦثَمَنَّاوَلُوٓ كَانَ ذَاقُرْبِي وَلَانَكُنْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ (اللَّهُ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا ٓ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُ لُنَآ أُحَقُّ مِنشَهَندَتِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيْنَا إِنَّآإِذَالْمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَمُنُ ابْعُدَ أَيْنَهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ۖ اللَّهُ

أستحق ضم الناء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة العصاء

وَٱلتَّوْرِينةَ منع اوهيل ملكورًا الذين

مَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُلِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ كُرْ يِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَا يَكَ إِذَا لَيْدَتُّلُكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِا ۖ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱڵٙڮؾۜٮٚڹۘۅۘٱڶؚۼػؙڡؘڎٙۅۘٵڷؾؘۜۯٮڎٙۅٵٙڸٳۼؚۑڶٞؖۅٳڎڠٙٚڶؙٛٛٚۛ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْ بِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ مَنْتَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَدُ آلِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللَّ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَّوْنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ا ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآيَّةِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهُ عَالُوا نُرِيدُ أَن نَا كُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِ بِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَا أَنِزَلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةُ مِنكَ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ السَّ قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أَعَذِبُهُ وَأَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ السَّ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَتِيَ إِلَنِهَ بِنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُكُوفَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَرُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْحَكِيمُ الْأَلُّ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تُجَرِّي مِن تَحْتِهَا خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدَارَ ضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّا لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُ

فَإِنِّى شَّدُ البَّاءُ

ماأنت شهيل الهمز الثانية مع الادخال

لِيَ أَنَّ فتع الباء

أَنُّ اَعْبُدُواْ سمالنون وصلا

> يُومَ منع الميم

**وهو** اسکان انهاء



ٱلْحَتَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ

وَٱلنُّورُّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي

خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١٠٠ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ اللهُ وَمَاتَأْنِيهِ مِ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْ مِنِينَ ﴿ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَمَاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٥٠ أَلَمْ

يَرُوْاكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدً

نُمَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآةَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ

تَجَرِى مِن تَعَنْهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ ﴿ كُونَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ أَنَزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (۞

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ ﴿ ثُلُولَ لَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ بِعِيسَنَهْزِءُونَ 🖑 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيدُّالَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُوْمِنُونَ الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِإِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ مَ إِلَّا هُو وَ إِن يَعْسَسُكَ بِحَنَّرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَوْهُ وَالْتَكِيمُ الْغَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلَقَدُ اَسْنُهْزِئَ معمالدال معمالدال

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

إِنِيَ أُمِرْتُ فنع الباء

إِنِّ أَخَافُ فتع الياء

م. فهو إسكان الهاء أَينكم سهيل الهمزة الثانية مع الادخال

فِتْنَهُمْ فتع النا،

نگذب <sup>ضم الباء</sup> وَنگُونُ <sup>ضم النون</sup> قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَكَ أَقُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىّٰ هَلَا ٱلْقُرُّ ءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ ء وَمَنْ بَلَغَّ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الله اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْمَ فُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَمُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّ بَ بِنَا يَنتِهِ ۗ إِنَّهُ ٱلاَيْفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيِعَاثُمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣٠ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَنُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٣٣ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ مَايَةٍ لَّا يُوْمِثُواْ بِهَأْحَتَّى إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَىۤ إِذَّ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَكَيْلَنَانُرَدُّ وَلَانْكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَيِّنَا وَنَكُونَ مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

بَلْ بَدَا لَمُهُمَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْ رُدُّوالْعَادُوالِمَا نُهُواعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ الْإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعَنَّ ا بِمَبْعُوثِينَ اللهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبَّهُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبَلَىٰ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ( ) وَلَدَخِيهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُلْنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمَّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ ١٠٠٥ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِتَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣) وَلَقَدَّكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنْهُمْ نَصَّرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِكِلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَأَةً كَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلَّهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣)

ليُحْزِنْكُ منم الياء وكسر الزاي يُكُذِنُونَكَ اسكان الكاف وتغنيف الذاار



الله إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسَّمَعُونَ وَ يُرْجَعُونَ اللُّ وَقَالُواْلُولَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ مَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلَ مَا يَةً وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرُّطْنَافِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءِثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِحَايِنتِنَا صُرٌّ وَبُكُمْ ۖ فِي ٱلظُّلُكَتِ مَن يَشَيا ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ السَّ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ٤ أَن اللَّهُ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ ثُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ۗ إِلَىٰ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ بَصَرَّعُونَ اللهُ فَلُولَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَقَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُوا أَخَذْنَهُم بَغْنَةُ فَإِذَاهُم مُبْلِسُونَ ٣

أُرَايْتُكُمُ سهيل الهمزة الثانية

أرأيتم شهيل الهمزة التي بعد الراء أرأيتكم تسهيل الهمزة الثانية

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣) قُلْ أَرَءَ يْتُدْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنُمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ( اللهُ قُلْ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَاينتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللهُ قُلُلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا آَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ ٱفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ ۚ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ اللهُ وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ يْجْهَ فَمُّرَمًا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَظَرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ (اللَّهُ الطَّلِلِمِينَ (اللَّهُ

فَانَّهُو کسُرُ الهدزة سَيِيل شَعِيل

و**هو** إسكان الهاء

(CO)

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَلَوُكُ إِي مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَكَنَّمُ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَكَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَّلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمٌ (الله وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِمِينَ 🐠 قُلْ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَّا أَنِّعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدَّ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۗ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن زَّبِي وَكَنَّا بُسُم بِهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن زَّبِي وَكَنَّا بُسُم بِهِ عَال تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْصُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِيلِينَ ﴿ ﴾ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ـ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِيمِينَ (اللهُ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَى يَهِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَايَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ (٣)

اسكان الها، (كل المواضع) جا أكد كم أحد كم السناط الهمزة الأولى

ياء ساكلة وتاء منتوجة وحذف الأنف ينجيكم اسكان النون مخفاة الجيم وتغنيث بعض أنظ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّىٰ كُمُ مِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ مِ بِٱلنَّهَارِ بُنَيِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِسَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ أُمُّ رُدُّوۤ ۚ إِلَّى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَالُهُ ٱلْحَكْمُ وَهُوا أَسْرَعُ ٱلْخَسِيِينَ اللهُ اللَّهُ الْحَكَمُ مِن اللَّهُ عَلَمُ مِن ظُلُمُنتِٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيْنَٱبَحَننامِنَ هَذِهِ. لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ (٣) قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هُوا لَقَادِرُ عَلَيْ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْلَلْسِكُمْ شِيَعُا وُيُذِينَ بَعْضَكُرُ بَأْسَ بَمَّضٍ ٱنظُرْكِيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِكَةِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ (اللهُ) وَكَذَّبَ بِهِ وَ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١١) إِلَيْكُلِّ نَبَإِمُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينلِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عُوامًا يُنسِينَكُ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدَ بَعْدَا لَذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

غَرَىٰلَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُوا دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا وَذَكِرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَأْ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُم شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِيمَاكَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴿ ۚ فَكُلَّانَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَأْقُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ وَأُمِرَ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَنكِينَ ﴿ ۖ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّـ قُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونِ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَكُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن كُونٌ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ كَدَةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ الْ٣ُ

وهو إسكان انهاء (جميع المواضع)



إِنِّى أَرَبْكَ فتع الياء



أَتُحَكَجُّونِي تخفيف النون بدون مد الواو درجلت من کسر الناء دون الناوین

فَشَاعُ إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهياما

**وَزُگرِتِّا**َي<u>ٓ</u> مىزدىنتوخة بىدالالك

وَالنَّهُ مُوَهُوَةً تخفيف الواو ساكنة وزيادة ممزة مع الد

لَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَكْبِسُوٓ ا إِيمَنَكُهُم بِظُلْمِ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ تَذُونَ ﴿ آمُ ﴾ وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ نَوْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ السَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ۽ دَاوُدَ وَسُلَيَّمُنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَّ وَكَذَالِكَ نَعِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ وَزَكَرِيَا وَيَحْنِي وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّكُلُّ مِّنَ ٱلصَّ لِحِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُ لَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُا ۚ وَكُلَّا فَضَّـ لَمُنَاعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١١﴾ وَمِنْءَ ابَآيِهِ مُروَدُرِّيَّكِنِهُ وَ إِخْوَنِهِمٌ وَأَجْلَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (<sup>(٧٧)</sup> ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُكُرِّ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُٰلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمُالِّيسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ أَمَّتُكُمُّمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَنْكِينِ (نَ ) KASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOKASKIRINIOK

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْ قَالُواْمَاْ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ الَّذِي جَآءَ بِهِ - مُوسَىٰ فُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ وَ ٱطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتَّخَفُونَا كَيْثِرُّا وَعُلِّمْتُ مِ مَّالَرٌ تَعْلَمُوٓاْ أَشَدُ وَلا عَابَآ وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّد ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَّتَكَمْ رُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَقَدْ جِتَّتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُوُّأُ لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ



وجلعل أبف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

اگیتل کسر اللام یه آخره

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مُتَشَابِهِ انظرواً سم التلوين وصلاً

و خرقوا تشدید الراء

۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحُبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلْهَنَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيَّدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَةً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِمِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّدتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِرْسُبْحَكَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ كُنُّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٓ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

YA GUMENDIY GUMDIY GUMENDIY GUMDIY GU

وهو سكان الهاء (جميع

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيَّ دُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنُرُ وَهُوَ يُذُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرَّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (اللَّهُ) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَابَرُ مِن زَبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٍ ـ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُومًا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَكُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱبَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّوَٱعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُواۤ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِنِ جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفِيْدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَنَّ ةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِ



قِبَلًا كسر القاف وفقع الباء

نَّحِی مُر تخفیف الباء ساکنة وزیادة همزة مع المد

**وهو** إسكان الهاء (كل المواضع)

منزلُ اسكان النون مخفاة وتغفيف الزاي

كَلِمَتُ الفيداليم المالحدد)

﴿ وَلُوْ أَنَّنَا زَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْدِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِئَ أَكْثُرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوٓهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١١) وَلِنَصْعَىٰ إِلَيْهِ أَفْصِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُوكَ ﴿ اللَّهِ أَفَعَـٰ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمُا وَهُوَالَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ السُّ وَتُمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَّا لَامُبَدِّ لَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ ۚ إِنَّا رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِيكَ السالَا فَكُلُواْمِمَّاذُكِرَ ٱسْمُاللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَالَكُمْ أَلَاتَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُرَاللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضَطُرِ رَثُمْ إِلَيْ فِي إِنَّا كَثِيرًا لَّفِيلُونَ بِأَهُوَآيِهِم بِغَيْرِعِلْمِرُإِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ وَذَرُوا ظَلِهِ رَأَ لِإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهُ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَكِّر ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ اللَّهِ أَوْمَنَكَانَ مَيْـتَافَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِكَمَن مَّنَاهُ فِي ٱلظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَيْهِ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَاُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُكُونَ ﴿ اللَّهُ

لَّيۡضِلُّودَ «تواليا»

مُوسَتًا تشدید الباء وکسرها

رسكاته، الف بعد اللام وكسر الناء وكسر الهاء - بالحدد - حرجاً

وهو إسكان الهاء معمرهم محسرهم بالنون بدل الياء

نَّمُن ثُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيْشُرِّعٌ صَدِّرُهُ لِلْإِسْ أَن يُضِلُّهُ رَجِعَلُ صَلْدَهُ وَضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَنَالِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ السَّاوَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ اللَّهِ اللَّهُ مَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَيِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعُ ا يَنمَعْشَرَ أَلِجُنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُد مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي ٱجَّلْتَ لَنَاْقًالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَمَعْشَرَ الْجِينَ وَٱلَّإِنسِ ٱلْمَيَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاّةَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْقَالُواْ شَهِدْنَاعَكَ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُ وُلَخَّيَوْهُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٍ مَّ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَيفِرِينَ ﴿ ثَا الْأَلْكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّك مُهْ إِلَكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿٣﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنَّى ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَكُّأُ يُذَهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاحَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعكُون لَاتُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِين السَّ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيَكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّا هُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلُمُونَ الس وَجَعَلُواْلِلهِ مِمَّاذَراً مِن ٱلْحَرَثِ وَالْأَنْعَكِيرِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَالِشُرَكَا إِنَّ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ سَآةَ مَايَحُكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيِّرَكِ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَيْسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَكَآءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

فهُو إسكان الهاء

وَقَالُواْ هَٰنِذِمِهَ أَنْعَكُمُّ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَا يُطْعَمُهُاۤ إِلَّا مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَٱنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَٱنْعَكُولًا يَذَكُّرُونَ أشمرالله عكيها أفيرآة عكية سكيجزيهم بماكاثوأ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَنَذِهِ ٱلْأَنْعَكِيرِ خَالِصَـُةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْـنَةُ فَهُمْ فِيهِ شُركَاةً سُيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رُزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْدِيرًاَّةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَالَّذِي ٱنشَا جَنَّنتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّبِيُّونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَسَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيهٍ كُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَءَا تُواحَقُّهُ بَوْمَ حَصَادِمِ وَوَلَا تُتُعرِفُوا إِنْكُهُ، لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُمُوا مِمَّارَزُقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

(CD)

و**هُو** إسكان الها،

أحث أكد إسكان الكاف

**حِصَّاد**ِهِه کسر العاء

مخطوكتِ إسكان الطاء

ثَكَنِيَةُ أَزُوكِجَ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبِيُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرَ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْدِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينِيِّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ وَصَّناكُمُ اللَّهُ بِهَاذَا فَمَنْ ٱظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمُامَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى اَضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُّو مِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما آو ٱلْحَوَاكِ آوَما ٱخْتَلَطَ بِعَظْدُ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُ مِ بِبَغْيِهِمُّ وَإِنَّالْصَلِيقُونَ (اللهُ الْحَالِمُ اللهُ المُ

فَمَنُ أَضْطُرٌ شمالنون

كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَةَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا آشَرَكَنَا وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيْءٌ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدَ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ ﴾ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَلَّةُ فَلُوشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَّا فَإِن شَهِدُواْ فَكَلَ تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُوكَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكِرٌمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ-شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا نَقْتُ لُوٓا أَوْلَىٰدَكُم مِّنْ إِمَلَتِي نَخَنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا نَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسِ ٱلَّهِ حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ ۦلَعَلَّكُونَ مَقْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ



وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ الْحَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُو إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِيَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَ لِكُمْ وَصَمَعْكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ السَّ وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّناكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهُ ثُمَّةُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ الس وَهَلَا لِكِنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوالْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَىٰ طَأَيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُوالُوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا آهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَأَةً كُمْ بَيَّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةً فَكُنَّ ٱظْلَدُ مِتَن كَذَّبَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ ٱسْنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ ايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿٣٠﴾

لَّلْأَكُرُونَ تنديد الذال

رُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيكُنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ انْنَظِرُوٓ إ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْيِئُّهُم بِكَاكَانُوا يَفْعَلُونَ الله مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ الْنَا ۗ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَاتِي وَنُسُكِي وَعَيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ السُّ لَا شَرِيكَ لَهُ أُويِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ٣ ُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَٰثُمَّ إِلَىٰ رَبِّيكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِكَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ إِنَّارَبَّكَ سَرِيعُٱلْعِقَادِ

رن الد منع الياء منع الناء مندر: مندر: المنازية المنازية وكميائ المنازية وممات وأنا أورًا وهو

> إسكان الهاء (الموضمين)





تُذُكِّرُونَ تشدید الذال

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللَّ عَالَ فَبِمَاۤ ٱغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدُذَّ لَهُمَّ رَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُنُّ أَمُ كَا تِينَاهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَّايِلِهِمٌّ وَلَا يَجَدُأَ كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ ۖ قَالَ ٱخْرِجَ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ وَيَتَعَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلالِمِينَ ﴿ ثُلُّ فَوَسُّوسَ لَمُكَمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَّا مَا وُبِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَارَبُّكُمَاعَنْ هَلِهِ وَالشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَنَادِينَ ﴿ ۚ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِيحِينَ ﴿ ۗ ۗ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوُ أَنْهَكُمَا عَن تِلكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱكُمَاعَدُوُّهُ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣٣) قَالَ أَهْبِطُواْ بِمَضَكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّمُ إِلَىٰ حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠٠ يَبَنِيَّ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشُا وَلِهَا شُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنْبَنِيَّ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيَطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَاسُوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَرِنَكُمْ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُوْبَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣٪ وَإِذَا فَعَـ لُواْ فَنْجِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءَ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ أَنُ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِّ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٣٠ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ (٣)

وَ لِبَاسَ نتع السين

بِالْفَحْسُلَةِ التَّقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية باه مفتوحة

> وُيُحُسِبُونَ کسر السين



**خَالِصَةً** تنوين شم

جا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى اللَّهُ يَنْبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـــةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرُجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنْتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ كَلَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْلِحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنْمُ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ إِدِ-سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ اللَّهُ وَا فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ (اللهُ) يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ اللَّ فَمَنْ أَظْلَامِ مِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِثَايَنتِهِ ۚ أُولَٰئِيكَ يَنَا لَهُمَّ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَٰبِ ۚ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُوا كَفِرِينَ اللهُ هَنؤُلاًء أَضُلُوناً إبدال الهمزة الثانية باه منتوعة

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي آمَــ ِقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ فِي النَّارِكُلُما دَخَلَت أُمَّةً لَّعَنَت أُخَلَمُ أَخَلَهُ الْحَقَّ إِذَا أَذَا رَكُوا فِيهَا جَمِيعًاقَالَتْ أُخْرَنهُ مَرِلاً ولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ الْسَ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأَخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْسَنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ ۚ إِنَّا لَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايِنينَا وَٱسْتَكَبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَتُ مُكُمَّ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرُ لَلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُنَّ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فُوقِهِ مُعَوَاشٍ أَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِ ٱلصَّىٰلِحَنتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَاۤ أُوْلَيۡكَ أَصْحَنْبُ ٱلْجُنَّةِ هُمُّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿ ثَ ﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَازُّ وَقَالُواْ ٱلْحَامَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِى لَوَلِآ أَنَّ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْجَلَةَتْ رُسُهُ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣

وَنَادَئَ أَصْعَلَتُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَكَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمُ حَقَّآقًا لُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ابْيَنَهُمْ أَن لَّعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَلَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمَّ يَدَّخُلُوهَا وَهُمَّ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٧) وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنُتُمْ تَسَتَكَبُرُونَ ﴿ ﴿ الْمَنْ أَهَٰ كُولَآ ِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُ مُ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفُّ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱلْتُدْتَحُ زَنُونَ الله وَنَادَى آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ إِلَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنفرين ( اللَّهِ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَهِبُا وَغَنَّرَتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَـَآءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِيْنَا يَجْحَدُونَ ۖ ﴿

(C)

ولِّلْقاً أَصِّعَابِ إسقاط الهمزة الأولو

بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا شم التنوين وسلا

المسآء أو إبدال الهمزة الثانية ياء منتوحة

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِئَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِهُدَى وَرَحْتُ لَقُوَّمٍ يُؤْمِنُونَ اللهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيْوَمَ يَ أَتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِنشُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّفَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْسَ ٱلنَّهَارَ يَظَلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّزَتِ بِأَمْرِيْدَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ۖ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَحَقَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَأَةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلتَّمَرَ يَ كَذَ لِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ

وهو اسكان الهاء مشرط نون بدل الباء وضم الشين

إِلَّا نَكِدُأَكَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مَّبِينٍ ١٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَاكِينِ اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْ لَمُونَ ﴿ ﴾ أَوَ عِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُرْ ذِكْرٌ مِن زَبِّكُمْ عَلَىٰ نَكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ تَايَننِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَبِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥۗ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِوَ إِنَّالَنَظُنُّكَ مِرَى ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـةٌ وَلَنكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

نِّيَ أَخَافُ وند الياء



أَبَلِّغُكُمُ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُرْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ أُوعِبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْلَدُ رَكُمْ وَأَذْ كُرُوٓ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ لَقُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدُهُ مُونَدُدُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَا قُنَا ۚ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَّ فَٱلنظِرُوۤ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِمِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِيْنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ فَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدُ الله الله الله الله الله

بصطة بالصاد بدل الست و م **پیوتا** کسر البا،

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَيَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُونًا فَأَذْكُرُواْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ٱتَّعَلَمُوك أَتَ مَكِلِحًا ثُرَسَلُ مِن زَّبِهِ، قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ. مُوْمِنُونَ (اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِيَّ مُوْمِنُونَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهِ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ أَثِّينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحْبُونَ ٱلنَّاصِعِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَيْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمْهَوَةً مِّن دُويِ النِسَاءَ بِلَ أَنتُدَ قَوْمٌ مُسْرِفُوك 🚳

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا ٱخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ اللهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ.كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ ۚ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرُأْ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُةٌ، قَدْ جَآءَ تَكُم بَكِيْنَةٌ مِّن رَّبَكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَائِبَحْسُواْ ٱلنَّكَاسَ أَشْسِكَآءَ هُمْ وَلَانْفُسْدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدمُوْمِنِيك الله وَلَائَقَ عُدُوا بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِهِ وَتَنْبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُدْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ عَامَنُواْ بِالَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ - وَطَا إِفَةٌ لَرْ نُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِمَنَّا قَالَ أَوَلُو كُنَّاكُنِهِينَ ﴿ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيْحِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلْكُأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللهُ اللهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَتِلَغُنُكُمُ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰقُوْمِ كَفِيرِينَ ﴿ ۚ وَمَاۤ أَرْسَلْنَافِي قَرْبَيْةٍ مِننَّبِيٓ إِلَّآ أَخَذْنَا آهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (اللهُ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ ٣

نگری و تخفیف الهاء ساکلة وزیادة همزة مع المد

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاِّهِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتُا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ اللَّهُ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا صُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ السَّ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكَثُرُهُمْ لَفَسَقِينَ الس أُمُّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِتَايَنِيْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَا فَأَنظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ السُّ

**اًؤ** اسکان الدا

نشاءُ المبنهم إبدال الهمزة الثانية واو منتوحة علی اداریکام منتوعه مشدده مشدده میگی

أرجه كسر ألهاء بدون صله

مَلُهُ فِي فقع اللام وتشديد القاف

(C)

نِقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ قَدْجِتْنُكُم بِبَيّنة مِن زَّيْكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ الْ قَالَ إِن كُنتَ حِثْتَ بِنَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّنِظرِينَ اللَّ عَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَيْحُرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ ون اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ مَا مَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمٍ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعْنُ ٱلْمُلْقِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْقُوَّأَ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُرَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ الْعَيْمِ اللهُ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّ فَعُلِمُوا هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللهُ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ السُّ

ه کر کر میزه استفهام نم میزه مسیله نم آلف

سنقنل فتع النون وسكون القاف وضم الناء مخففة

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِ ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك السَّ قَالُوٓ اٰإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۗ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْءَامَنًا بِتَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأْرَبُّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيد نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَنقِبَهُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدَ أَخَذُنّا وَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّ

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّدَ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُم ۚ أَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَنُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ ـ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا خُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ الله فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَنتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلُ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَٱنكَتَّمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي ٱلْمَدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَٰكِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا ٱلِّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّـ رَنَا مَا كَاكَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَجَنَوَزْنَابِبَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلِيَ قَوْمِ يَعَكُّفُونَ عَكَنَ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا هَلَوُكُ إِنَّ هَلَوُكُ إِنَّا هُمُ فِيهِ وَبِنَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشِّرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَلُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الله وَلَمَّاجَآةَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَعِني وَلَكِنِ أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ. فَسَوْفَ تَرَكِنِي ْفَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِبِلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

وَهُوَ اسكان الهاء يَقُّ ثُلُونَ يَقُ نُلُونَ

مننده داد (۱۳۵۵) (۱۳۵۶) (۲۰۲۱) (۲۰۲۱)

وَلَكِكِنُ انظر سمالنون رسال

وَأَنَا أُوَّلُ بنبات الابند وصلا بِرِسَالَتِی بحذف الآلف الثانية علی الإفراد

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي آصْطَفَيْتُكَ عَلَى آلتَاسِ رِسَا فَخُذُ مَآءَاتَـيْتُكَ وَكُن يِّرِنَ ٱلشَّيكرِينَ ﴿ ۖ وَهِ لُهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظُةً وَتَفْصِـ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمُ دَارَٱلْفَنسِيقِينَ ﴿ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَّبُّرُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْاْ كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِـنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْأُسَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوُّا لَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِكَا وَكَانُواْعَنْهَاغَنِفِلِينَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيَنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَيِطَتْ أَعْمَىٰلُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ الالله وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَدْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ كَانُواْظُلِمِينَ ﴿ كَاللَّهُ وَلَاسُقِطُ مْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْضَلُوا قَالُوا لَيِن لَّمْ يَرْحَمّْنَا بِفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ر. بعًدِی دتراناه

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ ،غَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُ مَ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ آلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُعَّرَ تَابُوامِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَّ وَفِي نُشْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَزَهَبُونَ ﴿ فَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوَ شِنْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُه لِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَةُ أَنَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ السَّ

لَّشَاءُ أَنْتُ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتعجة



عُذَابِيَ فتع الياء

النبي مرا النبي المرادة المرادة مع المد

اًلتُّورِيلةِ فتع أو تقليل لفتحة الراء

النَّبِي و تخفیف الها، ساکنة وزیاده ممزة مع الد

﴿ وَٱكْتُتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْأَخِهِ رَوِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَسَاآةٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٌ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَمُؤْتُوك ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّيُ ٱلَّذِي يَجِدُونَ هُ.مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَكُمُۥ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَ وَوَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَتَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَيِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ السَّ

لْنَهُمُ أَفْلَقَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَكَا وَأَوْحَيْسَنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَىٰلُهُ قَوْمُهُۥ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَآ قَدْعَلِمَ كُلُ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَ وَٱلسَّلُويُ أَكُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقُنَاكُمُ وَكَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓ أَانفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُدْ وَقُولُواْ حِطَلَةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَا نَفْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَدَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مرم تعفر بناء مضمومة وفتع الفاء

خَطِيۡتُنگُمُ ضم الناء ر م **معذرة** تنوين شم بدل الفتع

سيس كسر الباء وحذف الهمزة

وَإِذْ قَالَتْ أَمَّةٌ يِّمَّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَمْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓ ٓ ِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَا بِإِبْيِسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ، لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّتَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئنَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذا ٱلْأَدُّنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِنَّا خُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَنَّ ٱلْكِتنبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٌ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ وِالْكِنَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ





ذُرِّي النهم الف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع -

> يَلْهَثَ وجعان ١.الإدغام وموالقدم ٢. الإظهار

في إسكان الهاء

فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

ۚ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمُ ءَاذَانُ لَا يَه ؠۜٲۧٲۉڶؾٟڬػؙٲڶٲٛۼۘؽڔڹڵۿؠ<sub>ٞ</sub>ٲۻڷؙٲٛۉڶؾٟڬۿ*ؠ*ؙٲڵۼٚڣڷۅڬؖۨۨ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي هِ ْسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمُّهُ ۗ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُونَ اللهِ وَأَمْلِى لَهُمُّ إِنَّ تِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَإَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْلُرَبَ دِيثِ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضَلِل اللَّهُ فَكَلا هَادِي لَهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الله يَسْتُلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ندَرَبِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَا ٓ إِلَّا هُوِّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلاتَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغُنَّةٌ يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ عَنْمَأَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَلِيُكِنَّأَ كُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

رميروو. وندرهم بالنون بدل الباء

قُل لَّا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ نُسْتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدُّعْلَمَّٱ أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ السُّ فَلَمَّآءَ اتَّنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءَ فِيمَآءَ اتَّنهُمَأْفَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغَلَّقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ الله ولايستطيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ اللهُ أَلَهُم أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَأَمُ لَمُمُ أَيْدِ



الشوء إن رجهان

وجهان ۱.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيل الهمزة الثانية

أَنَاإِلَّا

وصلاً وجهان: ١. إثبات الألف، وهو المقدم ٢. حنفها كحفص

> **مِشْرَكًا** كسر الشين وإسكان الرا

كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

ي تبكوكم تغفيف الناء ساكنة وفتح الباء

م مد موا فلأدعوا سم اللام وصلا ر • ر و**هو** سکان الهاء

إِنَّ وَلِتِيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَبُّ وَهُوَ مَتَوَلَّى ٱلصَّا وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهِ يُهُمِّ يَنصُرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا وَإِن تَدُّعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ٣ خُذِٱلْعَفَوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَيْنَنَزْءُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيمُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ٣ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ٣٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْلُولَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ مِن رَّبِّيَّ هَٰذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠٠ وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُـرَءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١١٠ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِوَلَاتَكُن مِّنَٱلْغَيْفِلِينَ ۖ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَتِكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَيِّحُونَهُ.وَلَهُ

و گرونهم ضم الیاء وکسر المیم



NOWOWENDY TO NOW ON THE WORK OF THE WORK O





ر. مركفي<u>ن</u> فتح الدال

م يغيشيكم إسكان الفين وتخفيف الشين

ثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَٱلْمَكَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُٱللَّهُ إِلَّابُشَـرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ - قُلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ١ ﴿ إِذْ يُفَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَانَزَلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهَّرَكُم بِهِۦوَيُذِّهِبَ عَنكُرُرجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصِّرِبُوا مِنْهُمُ كُلِّ بَنَانِ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَةُ أَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (٣) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ النَّارِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُٱلأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَجٍ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلْ فِتَةٍ فَقَدْبَآهَ رُ اللَّهِ وَمَ

مورية والمورد والمورد والمورد الهاء مع التقوين والإخفاء

كَيْدُ فتع الدال فَهُو اسكان الهاء

وَلَنَكِحَ اللَّهَ رَمَنَّ وَلِيسُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءٌ حَسَنًّا إِتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْهِ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّ إِن تَسْتَقْئِحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُ ٱلْفَتْتُحُ وَإِن تَنهَوُاْ فَهُوَ خَيِّرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْفَى عَنكُرُ فِعَتُكُمْ شَيْتًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّاللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تَوَلَوْاعَنْـهُ وَأَنْتُمْ مَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَكِمْعَنَاوَهُمُّ يْسْمَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّا شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكِّم ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْاَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْوَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ۚ إِلَيْهِ ( الله عَاتَ قُوافِتْ نَدُّ لَا نَصِيبَةً ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ةُ وَأَعْلُمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنْتُمْ قُلْلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْسَلَمُونَ الله واعلموا أنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّ اللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَغِمَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكِفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُرُوبَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّهِ الْعَظِيمِ (٣) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِبْ تُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَمَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ (اللَّهُ وَإِذَا ثُتَّالِي عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَيَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنْذَأَ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَاءِ أُوٱقْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيرٍ ﴿ ۖ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فَهُمُّ وَمَاكًا ﴿ اللَّهُ مُعَ

السكماَّة أو إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ اَهُ إِنَّ أَوْلِيَا وَهُو إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاَّةُ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّافَيَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُدَّ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣ أَنْ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَيِعًا فَيُجْعَلَهُ وُ فِي جَهَنَّمُ أُولَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَـنتَهُواْ يُعْفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. يَلِّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ثُنَّ ۗ وَإِن تَوَلَّوْاُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ( اللهُ اللَّهُ مَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ



ا وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُرْبِينِ وَٱلْمِتَهُى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَايُومُ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَآخَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَا بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَ عَنَا بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوَّ أَرَىٰ كَهُمُّ كَيْمُ الْفَشِلْتُمْ وَلَاَئَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (\* ) يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمْ فِثَ أَ فَأَتْ بَيُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْبِرًا لَّعَلَّكُمْ أَفْلِحُوبَ ٣٠٠

مراثين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة (هلك الإدغام)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رَجُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمُ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُيِّنِ خَرِي أَنْ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَىٰ بِ اللَّهِ الْأَنْ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـُولُآءَ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يِزُّحَكِيدٌ (اللَّهُ عَنِ يِزُّحَكِيدٌ (اللَّهُ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٠٠

إِنِّ أَرَىٰ مَع اليا. إِنِّ أَخَاثُ مَع اليا.

ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَالْ فِرْعَوْنَ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّركَذَّبُواْ بِتَايَنِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلِّ كَانُواٰ ظَلِمِينَ ۗ ٣ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِيكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ۚ فَإِمَّانَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ۖ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمِ خِيانَةُ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابَنِينَ الله وَلايعَسْبَنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُوا سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ اللهُ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِ جُونَ بِهِ ۽ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمُّ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلُمُونَ ۗ ٢٠٠٠ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

محسبات بالناء بدل الياء وكسر السين



وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ.وَيِالْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بِينْهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغُلِبُواْ مِاثَنَايْنُ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يُغَلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفَقَهُونَ اللَّ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَفْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّالْكَةُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْزُو إِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيَ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيدٌ ١٠ لَوَلَاكِنَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا مُكُوامِمًا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيْبَأُواَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّ

التينية تخفيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع المد

و ان تکگر بالناء بدل الباء

م م مح ضمعفا <sub>ضم الضاد</sub>

فَإِن تَكُنُ بالناء بدل الياء

لنجي و تغنيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع الله

أَخَلَتُمُّمُ إدغام الذال يوالناء النّرىم تغفیت الیاء ساکنة وزیادة معزة مع المد يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَيِّ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنه وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيعٌ ٣٠٠ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُوْلَئَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِّن وَلَئِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡـنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُـنَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِرُّ (٣) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواوَهَاجِرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقَّالْكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعَدُوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُزُّواْ وَلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ الله LENETAS LENETA





في إسكان الهاء

كُلْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَةُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوكَ 🕥

كِينَ عَهُـ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدَتُّمْ عِنْدَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَنْمُوا لَكُمَّ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْ الْفِكُمُ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمُ فَىسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَرَوَا إِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ لِهِۦۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ۗ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن لَّكُثُواْ أيتمننهم مينابع يرعه يجم وطعنثوا في دينيه أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ اللَّهُ ٱلاَلْقَائِلُونَ قَوْمًا لَكَثُوّا أَيْمَا نَهُمْ وَهَكُمُّو خْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدْءُ وَكُمْ أُوَّكُ هُمُّ فَأَلَّلُهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ

أَسِمَّةً سهيل الهسزة الثانية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤَمِنِينَ اللَّهُ وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَوْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٥ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ ﴿ أَجَعَلُتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعظمُ دَرَجةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ١٠٠



أَوْلِيكَاءَ إن سبيل السرة

مُرُمُقِيمُ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدُا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَ آءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ اللَّهِ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرَةُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكِنُ تَرْضَوْنَهَا ٓ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ - فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ٣٠ اللَّهُ لَقَدَّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَّبِرِينَ ۞ ثُمَّأَنَزَلَاللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوْهِكَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفرينَ ۞

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَكَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مُنْ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوَّ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءً إِنَ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِيثُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِٰذَالِكَ فَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ بِسَرَّ يُضَدِهِ وُنَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدَ نُلَهُمُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ أَنَّ الَّهَ أَغَكَذُوۤ الْحَبَ ارَهُمْ وَرُهْبُ نَهُمْ أَرْبُ أَبَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبِّن مَرْبِكُمُ وَمُنَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَىٰ هَا وَحِدُاًّ لَّآ إِلَنهُ إِلَّاهُوِّ سُبُحَننَهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

شآءَ إن سيل السرة المال السرة

عَـرَيْر ضم الراء بدل التتوين

وسر هر يضله وك ضم الهاء وحذف الهمزة

كَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْفِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِـمَّ نُوْرَهُۥ وَلَوۡكَرِهِ ٱلۡكَنفِرُونَ ﴿ ۖ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَرَّسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهُ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَايُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيءِ (٣) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوِّئِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ مُّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمُ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ الله إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱلْنَاعَشَرَ كِتَنْبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّـمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ كُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَا نُقَائِلُونَكُمْ كَافَةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ



إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ ۚ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُ فَرَّيْضِكُ بِدِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لَهُ عَامَاوَيُحَكِيمُونَ لَهُ عَامَالِيُواطِعُواعِدَّةً مَاحَرَمُ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ رَبِينَ لَهُ مُسُوَّءُ أَعْمَلِهِمَّ وَاللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ءَامَنُوامَالَكُو إِذَاقِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَكِيزَةِ ٱلدُّنْيَ الْمِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ اللَّ إِلَّا نَنفِ رُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا إِلْهِ مُاوَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئُاوَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱشَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذَّ يَعُولُ لِصَكِيهِ وَلاَعَدُزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِيكَةَ ٱلَّذِينَ كَعَنْرُواْ ٱلسُّفَائَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْبُ أُو ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ

يُضِلُّ فنع الياء وكسر الضاد

سُوَهُ أَعْمَالِهِ عَ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

خِفَافًا وَثِقَ الْاوَجَبِهِ دُواْ بِأَمُوٰلِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَوْكَانَ عَرَضُا فَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاثَبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدُتْ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَلَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُلْدِبُونَ الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِيكَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِبِينَ اللَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأُمَّوٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيهُ مُ إِلْمُنَّقِينَ الله إِنَّمَايسَ تَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَإَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُومَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَره اللهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدْعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَّ الَّا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْسَعُواْ ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبْلُ وَقَسَلْبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۖ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنِفِينَ مُصِيبَةُ يُحَوُّلُواْ قَدْ أَخَذْنَآ أَمَّرَنَا مِن قَبْثُ لُوَيَكَتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ اللهِ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوكَ كَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلْهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيكَ إِنَّهُ وَخُرُّهُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَنْ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ آَفَتَرَبُّصُو إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ۖ قُلْ ٱنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُنَقَّبَلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ اللَّ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُ مَّ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ ء وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةُ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُنْرِهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُكْرِهُونَ ﴿

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بَهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ اللَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلَجَنَّا أَوْمَغَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ١١٥ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُواْمَاءَاتَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ مِن فَضَلِهِ -وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّرِبَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ ﴿ ۚ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِيكَ يُؤَذُّونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَّ أَذُنَّ قُلْ أَذُنَّ خَكِيرٍ كُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُوكَ الَّذِينَ يُوَّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ الْكِيمُ اللَّهُ

النيئي، تخفيفُ الباء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

**أُذُنُّ** إسكان الذال

م **أذن** إسكان الذال

أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ يَعْلَمُوٓ أَأَنَّهُ وَ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ هَأَ كَ لَهُ هَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْمِحْدَّرِي ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنِيَّتُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ اللَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُونِ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ. كُنْـتُمْ تَشْتَهْ زِءُونَ ۞ لَاتَعْـنَاذِرُواْقَدُكُفَرْتُمُ بَعْ دَإِيمَٰ يَنِكُو ۚ إِن نَفَ فُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُفَ ذِبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجِّرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنه عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَا

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةٌ وَأَكْثَرَ أمَوَلًا وَأَوْلَكُ ذَا فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَيْقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُواْ أُولَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَايَأَتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظِّلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَيُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ سَيْرٌ مَهُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَنْذٍ وَرِضُوا نُ أُمِّر اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ (٧٠)

اکنگی می تغفیف الباء ساکلة وزیادة معزة مع المد



يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَهِدِٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّا مُّوَيِثْسَ الْمُصِيرُ اللهِ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَإِسْلَمِهِرُ وَهَمُّوابِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَهُ مُوَا إِلَّا أَنْ أَغْنَى لَهُمُ اللَّهُ وُرَسُولُهُ. مِن فَضَيادٍ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن يَسْوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُكُمِّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَا لَلَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ فَلَمَّآءَاتَىٰهُ مِينِ فَضَلِهِ ۽ بَخِلُواْ بِهِ ۦ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ۖ ٱلَّهِ يَعْلَمُوٓاً أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَا كُأْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ م

فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ إِلَكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ-وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ يِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمُوالِمِيْد وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحُرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَ كَانُوا يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسَّتَ ثَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ الْخَيلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى آحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدُاوَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِيَّةً إِنَّهُمْ كُفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ وَلاَ تُعْجِبْكُ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ الْ ﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَثَذَّنَكَ أَوْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ اللَّهُ

مَعِیعَدُوًّا اِسکان الباء BROKEVERONES SENENCES CONTRACTOR CONTRACTOR SENENCES CONTRACTOR SE

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُهِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفَقَهُونِ ﴿ ﴿ لَا كِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ حَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِيكَ لَمُثُمُ ٱلْخَبْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ١١٠ أَعَدَاللَّهُ لَمُمْ جَنَّنتِ بَحْرِي مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَا رُحَالِدِينَ فِيهَ أَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيعُ (اللهُ لَيْسَعَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِيدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-مَاعَكِي ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَسَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَآ أَجِّلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمَ أَغْنِسَيَآةً رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوجِهُمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلَ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلَيْمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَيُنَيِّتُ ثُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُد إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ جَـزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدُرُا لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَنَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَثَرَبَّصُ بِكُوا لَذُوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبِكَتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولَ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمُّ سَكِيدٌ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

وَٱلسَّنبِهُونِ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبِدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَايْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتَاعَسَى أَللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ خُذْمِنْ أَمْوَلِمِ مُصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَهُمْ وَأُلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ الْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكَنْتُمُ تَعْمَلُونَ الْ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّ

ممكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسد الناء ٱلَّذِينِ بلاواو

أُمِيِّ سَنَّ منه الهمزة وكسر السين الأولى. المضمعة

م م م م م م بلیکسته د ضم النون ( الموضعین )

هار إمالة فتحة الهاء والألف وترفيق الراء

مُ كَمَّعًا ضمالنا،

اُلتَّوْرِكِةِ بالفتح أو التقليل

٠ اَتَحَكَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَهَ عَلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْ بُوك يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيدُ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُوْاً وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَلِّقِ رِينَ اللَّهِ أَفَكُنَّ أَفَكُنَّ أَسَسَ بُنْكُنَّهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَكَ بُلْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ الرِّجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ ٱلْإِيزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَد إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ ١ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفُّسَهُمَّ وَأَمُوٰلَكُمْ بِأَنِّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَيُقَىٰ لَكُورَكُ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّا بِجِيهِ وَٱلْقُدُرَءَانِ وَمَنْ أَوْفِكِ بِعَهْدِهِ ۽ مِرِبُ ٱللَّهِ فَٱسْــتَبْشِرُواُ بَبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِۦً وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ ﴾

اَلتَّكِيبُونِ ٱلْعَكبِدُونِ ٱلْحَكبِدُونِ ٱلسَّيَبِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَاكَانَ لِلنَّيْ وَٱلَّذِينَ المَثْوَاأَنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْبُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبُيِّنَ لَمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ٣ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبُيَّنَ لَهُو أَنَّهُ عَدُو يُلِّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَلِيمٌ الله وَمَاكَاكَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّايَتَقُوبَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ اللَّ لَقَدَتًا بَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَكِجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ الله

لِلنَّبِي وَ نغفیف الیاء ساکنة وزیادة ممزة مع الد

النَّيْ تَهُ تغنيف الياء ما كنة وزيادة مرز مع المد ترزيع بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَافَتَ عَلَيْهِ مَر أَنفُسُهُ مَ وَظَنُّوٓ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُونُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ مَاكَانَالِأَهْلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسهمٌ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَغْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَكُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللَّهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا عَلَمُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُتُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ ٱحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ١٠٠٠



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةُ وَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَامَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلَاهِ = إيمَننَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌّ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفُرُونَ اللهُ أُولَا يُرُونَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَّ رَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونِ وَلَاهُمْ يَذَّكَرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا مَآ أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَبُكُمُ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ أَنصَكُونُواْ صَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله القَدْ جَآءَ كُمْ رَسُول مِن أَنفُسِكُمْ عَن يَزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرْحِرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ رَجِيدُ السَّ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١٠ مِوْرَةً لُونِ الْمِ

**وُهُوٌ** إسكان الهاء

## بِسْسِ إِللَّهِ ٱلتَّحْيَزِ ٱلرَّحِيدِ

الَّرْيَلُكَ ءَاينتُ ٱلْكِئنب ٱلْحَكِيمِ اللَّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَبَهُمُّ قَالَ ٱلۡكَعْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنجِرٌ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبِّكُم ُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِرِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِيُّهِ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَرَيُعِيدُهُ،لِحَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ بالقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيلَةَ وَٱلْقَكَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْ لَمُواْعَدُدَٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّا فِي ٱخْدِلَىفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنَّقُوكَ ۖ

لسيخر كسر السين بلا ألف و إسكان الحاء

مَّذُگُرُون تشدید الذال

وبر م نفصِل بالنون بدل الماء إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونِ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَأَطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰذِينَا غَنِفِلُونَ ﴿ ۖ أُوْلَيْكِ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيِمُلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَحْيِهِمُ ٱلْأَنْهَدُرُ فِيجَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ اللَّهُ وَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُ مَ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَكَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلإنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ جَنْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ أَثُمَ جَعَلَنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كُيْفَ تَعْمَلُونَ (اللهُ)



لی فقع الباء فقع الباء فقع الباء فقع الباء

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَئَتِْ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَكَاءَ نَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِّ أَذُّ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآيِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَـلَوْتُهُ وَكَلَّتِكُمْ وَلآ أَدْرَىنكُمْ بِدِّ وَفَكَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنَيْهِ إِنَّكُهُ لَايُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَتَوُلَاءٍ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبِّحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَـمَّا يُشْرِكُونِ ٢ ١٠٠ وَمَاكَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أَمَّكَةُ وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُوأَ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَكَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُرفِيمًا فِيهِ يَخْتَلِفُوك اللهُ وَنَقُولُونَ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن زَّيِّهِ مُفَقُّلُ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ اللَّهِ مَعَكُم مِّرٍ ٱلْمُنخَظرينَ (اللَّهُ

وَإِذْآ أَذْفَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالْهُمِمَّكُرُّ فِيَ ءَايَانِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ ٱلسَّرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمْكُرُونَ الله هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوا لَبَحْرَّحَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِـ لَا دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ ٱنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنِحَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاتُكُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُّ فَنُنْيَتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْنَكُطُ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُرُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظُرِكِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُنْهَا آُمُّهُ فَالْيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ السَّاوَاللَّهُ يَدْعُوٓ إَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَئِهِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُسْنَقِيمٍ ۖ ۖ ﴾

مُّدَّكُ مُعرالين صمالين

كِشُاءُ إِلَى وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية



﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَكَا يَزِهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ا كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآهُ سَيِّنَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهُ كِأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيِّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَاكُنُمُ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۖ فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَ اللَّهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَئرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَٰ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَنَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ

كُلِمَت الف بعد الميم بالجمع

وجهان ۱. سکون الها، الها، مهدری

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمُ مَّن يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدُوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُونَا ثَنَّ تُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُر مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَسَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمِّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَالكُوكِيفَ تَعَكُّمُون (اللهُ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّاظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَعَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِثْلِهِ ۽ وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُ مِين دُونِ اَللَّهِ إِن كُنُنْمٌ صَلِيقِينَ 📆 🕷 بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّنامِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِرُ لِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣ ﴾ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وأَنَاْ بَرِىٓ ءُمِّمَّاتَعْمَلُونَ ۖ ﴿ وَمِنْهُم مَّن نَيَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

مَنْظُهُ إِلَىٰكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ﴾ (اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْتًا وَلَلْكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرَيْلَمَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآ ِاللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَنُوقَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وِلُّ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم لَا يُظَلِّمُونَ ﴿ ﴿ كَا ثُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقٍ ٤ قُلُلَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ لَجَلَّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَ يْنُدُرْ إِنْ أَتَكَكُمْ عَذَابُهُ بِيَكَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلَ مِنْهُ مُجْرِمُونَ ۗ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنكُم بِدِّيءَ آلَـٰنَ وَقَدَّكُنكُم بِهِــ مِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلُ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنَّةُمُ تَكْمِيبُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَنُبُتُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّنَ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُ

ره بربر بر محتشرهم بالنون بدل الداء

جا أجلهم إسقاط الهمزة الأولى

أرأيسم نسهيل الهمزة التي بعد الراء

عَ الَّانَ حنف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

وَرَكِيَّ فتع الباء



وَلُوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفَتَدَتْ بِهِ-وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطُّ وَهُمَّ كَايُظَلَمُونَ ﴿ ﴾ أَلَا إِنَّ يَلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّى وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ هُو يُعِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ ٢ اَيَّا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَّوْعِظَةً مِّن زَيْكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَصّْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَاكِ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا أَرْءَ يُنُّم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِ كَ لَكُمْ آَمُ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ ٣٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْدِوَمَالْتَلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُوْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِوَمَا يَعْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ١

آراً يُستعر تسهيل الهمزة التي بعد الراء و في في المستواطقة و المستوالية المستوالية

شُركاً هُ إن سهيل الهمزة الثانية

أَلَآ إِنَ أَوْلِيَآهَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْـزَنُونَ (اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (اللهُ لَهُمُ ٱلْمِشْرَىٰ فِ ٱلْحَمَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ وَلَا يَعَذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْعِـزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠٠ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهِ أَلَّيْلَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ فَالْوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَـدُأُ سُبْحَننَةُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن ِ بَهِنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِيُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَنْكَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الْمُنْكِا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يِكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ۖ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْم



﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ءِينَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَآءَكُمْ ثُمَّ لَايَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُعُ فَمَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَآ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجُآءُ وهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلٌ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ - يِنَايَنِنَا فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمَّ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحُرُونَ ﴿ ﴿ كُنُّ قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُوْ مِنِينَ ﴿ ۖ ﴾

تُونِي بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيهِ ﴿ ﴿ كُنَّ الْمُلَاجَآةُ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ ٱلْقُواْمَا أَنتُم مُلْقُوك ( الله عَلَمًا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا حِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ أَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكُلِّمَنْتِهِ - وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِۦعَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِمَّ أَن يَفْنِنَهُمَّ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ۚ كَا اللَّهُ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّهُمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُواْ إِن كُنهُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَالْوَا عَلَى ٱللَّهِ وَ كَلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ (<sup>(6)</sup> وَنَجَنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ۖ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَيْدِهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوبًا وَٱجْعَـلُواْ بِيُوتَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِنَـٰةً وَأَمُّوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَكَىٰ ٱمْوَلِهِ مَ وَٱشْدُدْعَكَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُوْاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ ﴿ ١٠﴾

مرکز بیوتا کسر الباء

و کے و بیوتکم کسرالبا،

لِيَضِ أُواْ فنع الباه

ت ذَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبُعَآنَ سَكِيهِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْدَلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَنَوْزَنَا بِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدَّرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَا إِلَكَه إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنتْ بِهِۦ بَنُواْ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ ءَآكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ فَأَلْيُومَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوبَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَلَقَدْ بَوَٰأَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكٌ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۖ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِحَايِنتِٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَدٍ حَتَّىٰ مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠٠٠)



عالكن حدف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

كلمك أنف بعد الميم بالحمد م مراء قُلُمُ انظرواً ضم اللام صلا

> م النون فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلُوْلًا كَانَتْ قَوْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَاّمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُ جَمِيعًاْ أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَةُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَنْظِرُونِ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِ مَّ قُلْ فَٱننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ۖ ثُكَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنِجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْكَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّي مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰ كُمْ ۖ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ ۞ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ مَا لَا يَن



**وُهُوَ** إسكان الهاء

**وُهُوُ** اِسكان الهاء

> فَإِنِّيَ منع البا.

**وهو** إسكان الها



ر . وهو اسکان الها،

﴿ وَمَا مِن دَابَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٠ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ وَ ٱلَّا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِد يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَينَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكُهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كَفُورٌ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَنْكُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي النَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۗ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ,مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

عُرِي عَنِيَ فتع الياء

ٱفْتَرَىٰهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ ـ مُفْتَرَيْد وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ اللَّهُ إِن كُنُتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ ا إِلَّهُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمُ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَٰهَ لَّاهُرَّفَهَلَ أَنتُ مِ مُّسْلِمُونَ ١٠٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَنَكُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُو أِفْهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بِيْنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكَ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيْكَ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايُؤْمِنُونِ ﴿ الْأَوْمِنُونِ الْأَوْمِنُ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوُلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًاوَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْكَفِرُونَ اللَّا

أَوْلَئَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَحُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُولَيْهَكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ١٤ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَئِهَكَ أَصْحَبُ ٱلْجَـنَّةُ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴿ ثُلُّ الْفَرِيقَيْنِ كَأَلَّأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ٣ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْئُكُمْ كَاذِبِيك الله عَالَ يَقُوْمِ أَرَءَ يُنُّمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن زَّبِي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ـ فَعُمِّيَتَ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَمَاكُرِهُونَ ٣٠٠

رَبُّ كُونَ تَذُكُرُونَ نشديد الذال

> إِنِيَّ فتع الياء

أُراً يَعْمُ تسهيل الهمزة التي بعد الراء

فُعُمِيتُ فتح المين وتخفيف الميم

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُلَاقُواْرَتِهِمْ وَلَاكِنِّ ۖ أَرَىٰكُمْ قَوَّمًا تَجْهَ لُونَ ﴿ ﴾ وَيَنقُومِ مَن يَنصُرُني مِنَ اللَّهِ إِن طَهَ أَيْمُ أَفَلَائَذَكَ رُونَ اللَّ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ آينُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلِآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنَكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِلِمِينَ (اللهُ قَالُوا يَننُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (اللهُ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُّ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُّ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَيَ إِجْرَامِي وَأَنَابَرِيَّ أُمِّيمًا تَجُدُرِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوحِكِ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَنْتَ إِسْ بِمَاكَانُوا يَقْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ىَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ٣

وَلُنِكِنِيِّ متع اليا.

كُلُكُونَ تشديد الذال

> إِنِيَ هنع البا.

برء نصحی منع الباء جَا أَمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى كمر اللام دون تنوين

> اسكآن الهاء مرافق نقبتا الخرزيا

م مركها ضم الميم وفتع الراء نم ألف بلا إمالة

يَنْبُنَيَ مرالياءَ أَرْكِبَ مُعَنَا

معنا وجهان: ١. الإدغام وموالمقدم ٢. الإظهار

ويكسماًهُ أقلعي إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة

وَيَصِّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن فَوْمِهِ، سَخِـرُواْ مِنْةٌ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ٣٠٠ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدُ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُورُ قُلْنَا ٱخِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ. إِلَّا قَلِيلٌ 🕑 🏶 وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِ اللَّهِ بَعْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَهِي تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَاكَ فِي مَعْزِلٍ يَنبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمُ ٱلْيُومَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاّهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآةُ وَقُفِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَمِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثَنَّ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ۖ ۖ

مَنْعَكُنَ وشديد النون النون فتع اليا،

فَطَرَنِيَ شع الباد

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَلِيْحٍ فَلَا نَسْءُلِنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ (اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ وَيَلَ يَنُوحُ أهيط بسكنير مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِنَّن مَّعَكَ أَ وَأَمْمُ سَنُمْتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عِلْكَ اللَّهُ عَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَّا فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ اللَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْفُومِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيَنْفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الْإِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَّلُوْاْ مُحْرِمِينَ اللهِ قَالُواْيَدَهُودُ مَاجِثْتَنَابِيَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ بتَارِكِيّ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَاغَقُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ ۖ إِنِيَ قع البا.

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنَّ ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ ا أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ الله مِن دُونِهِ م فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ ( إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلَتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥) وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٥ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُوا بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ( وَالْبَعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ٱلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَيْحَا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُةً هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ

جَا أُمَّرُفَا إسفاط الهمزة الأولى



وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُعَّ تُوبُواً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

اللهُ قَالُواْ يَصَلِعُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلَ هَلَدّآ أَلَتُهَا مَا أَن

نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آَوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (اللهُ)

أرأيسم أرأيسم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

جَا أُمْرُنَا إسفاط الهمزة الأولى

> يُومَيِ لَمِ فتع الميم

ئىمۇدگا بىنوين نتع

وركاً. إسحق تسهيل الهمزة الأولى

رَوِّ فِي يَعُقُوب شم الباء

ـُـهُرَحْمَـةُ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ فَهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكَذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّتُنَا صَلِيحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِيرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِيدُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ ۖ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَايْمِينَ اللهِ كَأَن لَمْ يَغْنَوَا فِهِمَّ أَكْرَ إِنَّ تُـمُودُا كَفُرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ ٣٠٠) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَنُمَّاقَالَ سَلَنَّمُ فَمَالَبِثَ أَنجَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ فَامَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ فَوْيِرِلُوطٍ ( ﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ فَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَ إِبِإِسْحَنْقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَنَّى يَعْقُوبَ اللَّ عالل تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

قَالَتْ يَنُونَلُوَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا مِيبٌ اللَّهِ وَالْوَا أَتَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيُرَكَنْنُهُ،عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدٌ ﴿ ﴿ ثُنَّ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ (اللهُ يَمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَاإِبْرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُۥ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ (١٠) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا بُ الْآُلُ) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ. يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّئَاتِ قَالَ يَنقُوْمِ هَلَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخُذُونِ فِي ضَيْفِيَّ ٱلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَسِيكُ ﴿ ﴾ قَالُواْ لَقَدْعَامِتُ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَتِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا زُمِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِىٓ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ (٣٠) ْ فَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكٌ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلِكَ بِقِطْ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

اسفاط الهمزة الأولى الهمزة الأولى الشيء السين بعض الضيم

ضَيِّفِي هنج الياً،

فاگسر معزة وصل بدل معزة القطع

مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ ٱليُّسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيدٍ

حِجَارَةُ مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةٌ عِندَرَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ أَخَا شُعَيَّبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَّ إِنَّ أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرُ تُحِيطٍ (١٠٠٠) وَيَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُ مِثْوَمِنِينَ وَمَاۤ أَنَاْعَلَيْكُم بِعَفِيظِ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْثِ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُينآ أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمْوَ لِنَا مَ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَّ يَكُومُ أَرَّءَ يُتُمْ إِن كَنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَاۤ أُرِيدُ أَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُإِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ هَى إِلَّا بِأَللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۗ ۗ ۗ ۗ

شِعَاقِیَ منع البا،

اًرَهْطِئ نتع الباء

وَأَغَنَدُنَّمُوهُ إنفام الذال ية الناء

جا أُمَّرُنَا إسفاط الهمزة الأولى

وَيِنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم الله وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُرُودُودٌ اللَّ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرِ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ٣﴾ وَنَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُ وَٱرْتَى قِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءَ مُرُنَا جَيَّتَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُه بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ 🖤 كَأْن لِّرْبَغْنَوَافِهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَشُلْطَكَنِ ثَمِينٍ ۗ ۞ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِءَفَأَنَّبُكُواْ أَمَّرَ فِرْعَوْنَّ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِنْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرِّفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَـَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَكُمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيدُّ شَدِيدُ الْآنُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ بَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا إِذَ نِدْءِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ الْمَادَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَّ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذِ 💮

جا أمر جا أمر إستاط الهدزة الأولى

**وُهَیَ** اِسکان الهاء

يأْتِ. بنبات الباء وصلاً سَعِدُوا



وَ إِن نونساكلة مخففة مخفاة مخفاة تخفيف الميم تخفيف الميم

ءَابَآؤُهُم مِّنقَبْلُ وَإِنَّالُمُوفَّوِهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَهَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِ فَأَخْتُلِفَ فِدُولَةَ لَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى يَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَكُوفَيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰلَهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـٰكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَهُ ثُمَّ الْمُصَرُّونَ اللَّهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلْيَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلدَّيْكِرِينَ السَّ وَاصْبِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِينَ السَّ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَّ ٱلْجَيْـنَا مِنْهُـثُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَآ أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

وَلَهُ شَآءَ رَبُّكَ لَحُعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَبِعِدَةً وَلَادَ الْهِنَ مُغْلِلُهِ ٣ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَإِذَالِكَ خَلَقَهُمَّ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوْادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقُلِ لَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعۡمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّ وَٱنلَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ ٤ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُٱلْأَمْرُكُلَّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٠٠ \_ أَللَّهِ ٱلرُّحْلَزُ ٱلرَّحِيمِ الْرَيْلَكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَبُ ٱلْمُبِينِ ۗ ( ) إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَ فَاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونِ ﴿ ثَا يَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ مِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ۞ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْمَتِ إِنِّي رَأَيْتُ ْحَدَعْشَهُ كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

رور يلبني مسراليا،

مُّيِينٍ ا**مَّمُوا** ال**َّمْنُلُوا** ضم التنوين وسلاً

غیبات بانف بعد انباء علی الجمع

يرُوپَع كسر العين

لَيُحْزِنُكِي ضم الباء وكسو الذاي وهتع الباء

سْرُهُ يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلإِنسَانِ عَدُّقُّ مُّبِيثٌ ۞ وَّكَذَالِكَ يَجْلَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْ مَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَا ۚ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمٍ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمُ إِنَّ ﴿ لَّهَٰذَكَانَ فِي يُوسُفَوَ إِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ (٧) إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَايِلٌ مِّنَّهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَـٰبَتِٱلْجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنـٰتُمْ فَيعِلِينَ ﴿ ثُنَّ ۚ قَالُواْ يَعَالَٰ إِنَا مَا لَكَ لَا تَأَمُّنَّا عَلَى مُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَكِصِحُونَ ﴿ اللَّهُ أَرْسِلَهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ ﴿ ۚ كَا الَّهِ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦوَأَخَافُ كُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُدُ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَالُوا لَهِنَّ أَكَلُهُ ٱلذِّشْ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّا

غينت بأنف بعد الباء على الجمع

یکبسرگی آلف بعد الراء وبعدها یاء مفتوحة

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْدِ لَتُنْتِنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُنَ (اللهُ وَجَآءُوَ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ ( ) قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبَقُ وَيَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّمُّ وَمَآأَنتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ ع بِدَمِرِكَذِبٍّقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَكَى دَلُوهُ قَالَ يَكِشُرَى هَلْذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰئُهُ مِن مِّصْرٌ لِإِثْمَرَأَتِهِ؞ٓ ٱكْحِرِي مَثْوَىٰلُهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّغِذَهُۥ وَلَدُاْ وَكَالُوكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلِنَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْ لَمُونِ ۖ ۚ ۚ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمُأْوَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ا

هيتُ کس العله

رَبِیَ هنته الها.

وَٱلْفَحْشَاءَ إنَّهُ سهبل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

تُهُ آلَتِي هُوَ فِي بِينْتِهَاعَنِ نَفْسِهِ وَغَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبَّ إِنَّهُ لَا يُفَلِهُ ٱلظَّلِلِمُونَ ٣٠٠ وَلَقَدٌ هَمَّتْ بِلَّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلِآ أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِ عَلَى السُّوءَ وَٱلْفَحْشَآةَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّةً اللَّهَ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ٱلِيدُّ (٣) قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُُّ مِّنَ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ.قُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ١٠٥ وَإِن كَانَ قَيِيصُهُ قُدٌّ مِن دُبُرُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ ثُنُّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَـالَ إِنَّهُ كُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۖ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَٰذَاۤ وَٱسۡتَغۡفِرِى لِذَنِّيكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ 📆 ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَلَـٰهَا عَن نَفَسِهِ ۗ عَدُ شَغَفَهَا حُبُّآ إِنَّا لَنَرَبِهَا فِي ضَلَال تُبِينِ ﴿

وَقَالَتُ أَخْرِجُ سم النا، وسلأ

رُهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْنَ وَأَعْتَدَتْ نَهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكْبُرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشُرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيدُ اللَّهُ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّى فِيدٍّ وَلَقَدْ زَوَدَنُّهُ مَن هِ - فَأُسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّلغرِينَ الْ ۖ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَعَلِينَ (٣٣) فَأَسْتَجَابَلَهُۥرَيُّهُۥفَصَرَفَعَنَهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥهُو ٱلسَّمِيهُ ٱلْعَلِيدُ (اللهُ ثُمَّا بِدَالْكُمُ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكَتِ لَيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى حِينِ ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانَّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْكُلُ ٱلطَّلَيْرُ مِنَّةُ نَيِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَ أَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ ؞ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلْمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ لَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنْفِرُونَ 🖤

إِنِيَ فتع الباء (الموضعين

أريكني الدين الدين

> رَيِّیَ فتع الياء

ءابکآءی منع الباء

ع، أرياب من المعارة الثانية مع الثانية مع الإدخال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُوبَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّيمُ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ اللَّهُ يَصَدِجِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَسَقِي رَيَّهُۥ خَمْراً وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةٍ - قُصِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُّهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَالِسَتُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفَّتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ

إِنِّيَ وتع الياء

المكلاً أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوا منتوحة

قَالُوٓاْ أَضْغَنَتُ أَحْلَنَدُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتٍ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ عَالَمُ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلَا مِّمَّا نَأْكُلُونَ اللَّ أَمْرَيَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلمُلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ " فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۗ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رُوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِيةً-قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلِيْهِ مِن شُوَّءٌ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَد تُّهُ، عَن نَفْسِهِ ، وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ۖ

**اُنا** الدان الألف

لَّعَلِّيَ فنع البا.

> دأبا إسكان الهمزة

عُتَلِ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُهِ نَ ﴿ ٣٣ ﴾

بُرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَارَحِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَّ } وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِ بِهِ عَاسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَكُذَالِكَ مَكَّنَا لِوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَآةُ وَلَانْضِيمُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ ﴿ ٥٠ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۗ ۞ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ ـ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقْ رَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَ ثُرُاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ ١٠ ﴾ وَقَالَ لِفِنْيَـنِهِ ٱجْعَـلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنصَّلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجَعُونَ ٣ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلَّا آأخكانانك

حفظًا كسر العاء وإسكان الفاء دون الف ورف الف

كُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٓ أَخِ طُآوَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ۖ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمَّ قَالُوا يَكَأَبَّانَا مَانَبُغِيَّ هَلَذِهِ، بِضَلَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَآ وَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ ۚ قَالَ لَنَّ أُرْسِلُهُ,مَعَكُمْ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْنَى بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ قُلْمًا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ وَقَالَ يَنَبِنِيَّ لَا نَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَبِجِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبِ مُّتَفَرِّفَةً وَمَا آغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاعًا وَ إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِكِنَّ أَكَعُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا ٱخُوكَ فَكَا تَبْتَبِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ

إِنِّيَ فتع اليا، أَنْكَ أَخُوكَ الله الأله

عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيدٌ (١٠٠٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَـُرقِينَ (٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَيْدِبِينَ ﴿ ١٤ فَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَجَزَّوُهُۥ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ و فَهَدَا بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَكَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَأَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ الْوَأُ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَكَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ـ وَلَمْ نُبِّدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَأَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَـٰتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۗ كَالُوا وَأَقْبَلُواْ

تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا

ـذْ أَحَدُنَا مَكَانُهُۥ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

قَالَ مَعَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ اللَّ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُوا مِنْهُ خَكَصُواْ بِحَيَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقُ امِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَا إِلَّ ابْنَكَ سَرِقَ وَمَا شَهْدُنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَاوَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقَبَلْنَا فِيمًّا وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ اللَّهِ عَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثَّى وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

لجي فتع الباء بر

أَبِيَ فتع البا

**وُهُوُ** إسكان الهاء

> بر ر فهو إسكان الها

وَحُوزِيْ فتع الباء

فَتَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَأْيَّسُوا مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ. لَا يَايْحُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَنِعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْدِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ خِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْـنَأَ إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ نِينَ اللهُ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا كُنَّا لَخَطِيب ش قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُنَّمْ وَهُوَ ٱرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٣ آذَهَ بُوا بِقَمِيمِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ . أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَا أَن تَفَيِّدُونِ ﴿ فَالُواْ تَالُواْ تَالَيْهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَالِكَ ٱلْفَ

أد نكث نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

و**هو** إسكان الهاء

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَاذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ اللَّ قَالَسَوْفَ ٱستَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ (١٠) وَرَفَعَ أَبُوَيْدِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَنْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ اللَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَحُثُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ الله

**إِنِّيَ** دنع الياء

رَبِّيَ فتع اليا.

بی هنتم الیاء

يشاء إنكو إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة

لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَـٰثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِيَ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْـلِ ٱلْقُرُكَّ ٱفَكُرٌ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فِيَـنظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلهِمْ وَلُدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْيَقُونَ ﴿ ۖ كَتَّ اللَّهُ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدَّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِيَ مَن نَسْكَآءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ \_ وَلَكِ كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يِكَدَيْهِ

سَبِيلِي فنع الياء

مركحي بياء وفتع العاء وألف بعدها

ڪُڏِبُوا نشديد الذال

فننجى بزيادة نون ساكلة مغقاة بعد النون الضمومة وتغفيف الجيم وياء ساكلة

<u>لُ</u>ڪُلُشِيءِ وَهُدُي



وهو اسكان العاء وزرع ونخييل صنوان

نوین کسر. الثلاث **وعُیر** کسر الراء

نَّسُقَیٰ بالنا، بدل الیا، الکُشکا

ٱلْأَكْلِ إسكان الكاف

آ•ن] تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



إنّا ممزة مكسورة واحدة على الإخبار

لُونِكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَدَ لهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّارَبِّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبَّكَ لَشَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ ۖ وَبَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَإَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن زَيِهِ عِلَيْهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ كَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْفَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ.بِمِقْدَارِ ١١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءٌ يُمِّنكُم مَّنْأَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحَفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمْ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَثَرْوَمَا لَهُ مِ مِّن دُونِدٍ مِن وَإِلَّ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ الله وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا ن يَشَاءُ وَهُمْ مُجُدِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ (اللهُ)

**وهو** اسکان العاء

لَهُ,دَعْوَةُ ٱلْخُتَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلْغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَا دُعَّآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ الْ اللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ الشَّيْنَ فَكُمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِن دُونِهِ \* أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ـ فَتَشَبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَقَدُ اللَّ ٱلنَّاكُمِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثَلَّهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّتُهُ وَأَمَّا مَا ينَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُ فِ ٱلْأَرْضِ كَذَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ أَنَ لَهُم مَّافِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ وَلَأَفْتَكُوَّ أَبِهِ عُ أُوْلَيْهِكَ لَمُكُمْ شُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنِهُمْ.



أَفَا تَخَذَتُمُ إدغام الذال إدغام الذال

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

و مرد و المرد و المرد



﴿ أَفَسَ يَعْلَرُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَاكِنَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَيْبِ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ وَيَخَافُونَ شُوَّهُ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآ ۗ وَجَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ مِيرَّا وَعَلَانِيَةٌ وَيَدِّرَهُ وِبَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُولَيْهِكَ لَمُمْ عُقْبَىٱلدَّارِ ٣ جَنَّتُ عَدْنِيَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَتَهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣٣ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمُّ فَيَعْمَ عُفَّبِي ٱلدَّارِ كَ اللَّهِ مِن يَنقُصُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثُ فِيهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَـةُ وَكُمُّمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِ رُوَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِيٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُّ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّةٍ عَثُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِ ن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْآبِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنَّ ٱلْقُلُوبُ ۖ

مَنَابِ (٣) كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَا لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱ هُوَرَتِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلَّتُ وَ إِلَيْهِ مَتَاب ۖ السَّ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قَطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيُصِ ٱلَّذِيبَ ءَ أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلَّمِيعَادَ ﴿ اللَّ وَلَقَدِ <u>﴾ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدَّواْ عَنِ</u> لِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (٣٠٠) لَمُعْمَ عَذَابٌ فِي أ وَمَن يُضَ ابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَا

وَلَقَلَثُ اَسُمُّهُ زِيعَ ضم الدال وصلاً

أَخَلَقْهم أَخَلَقْهم إدغام الذال فإالناء

وَصَدُّواً فتع الصاد

ا اُکّالُها اسکان الکاف

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن أُكُلُهَا دُآبِمُ وَظِلْهُا يَلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ (٣) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِّرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ ٣٠٠ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًّا عَرَبيًّا وَلَينِ ٱتَبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءًكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ﴿ ۖ وَلُقَدِّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَنَجَا وَذُرِّيَّةُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِى بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ( اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنُنْبِتُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ (أَنَّ) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ( اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّاناً فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا لَهُ ٱلْكُفُّ لِمَا عُقْمَى آلدًا

ر مرار مر و يثيبت دنت انثاء وتشديد الباء

> و**هو** إسكان الهاء

ألكنفر فتع الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد



الله دفع الها.

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ١٠ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيِن كَفْرْتُمْ إِنَّ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَيْنُ حَمِيدُ ۞ ٱلْمُرِيأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ هِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَاكِي مِمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ ٣



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّفْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَمُومَا كَاكَ لَنَآ أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَا ٱلَّانَنُوكَ لَكُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُ مُونَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ الله وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو إلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِيلِينَ اللَّ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُوا وَخَابَكُ لُجَبَادِ عَنِيدٍ اللهِ مِن وَرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ ثُنَّ يَتَجَرَّعُ مُولَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِٱلْمَوْتُ مِنكِيِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ ﴿ مَنْ مُثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَتْ بِدِالرِّيْ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٠)

اگریک مح فتع الباء والف بعدها علم العمع:

ٱلَّهْ تَرَ أَكَ ٱللّهَ خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَا يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ ثُنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللهُ وَيَرَزُوا يِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن ثَنَّيُّ ءِ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدُ يُنَكُمُّ سُوَآءٌ عَلَيْسَنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَالْحَقَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوثُكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوثُكُمْ فَاسْتَجَبْتُد لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُم مَّاأَنَا ْ بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدْلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِابِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّرْتَعَيَّهُمُّ فِهَاسَلَهُ ٣ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةَ طُيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ ٣

لِي إسكان الياء كُرُونَ ( ) وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللُّهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَتَفْعَلُ ٱلدَّنْهَا وَفِ 🖤 🏶 أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواٰنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ُ حَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ ٓ أُو بِيْسَ ٱلْقَرَارُ (١٠) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ مِيرَكُمْ إِلَى النَّادِ اللَّ قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرُ تِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ أُوسَخَّرَكَكُمُ ٱلْأَنْهِ لَا شَّ وَسَا بَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ

أَكُلُهَا بينان الكاف خَبِيشَةٍ جَبِيشَةٍ الْجَتْثُ مم الشوين مع الشوين



يَشُكَأُمُ أَكُمُ وصلاً:إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آيِكَ ٱلْإِنْكَ لَظَ لُومٌ كَفَارٌ ﴿ آ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنُنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُبُذَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٠٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠٠ رَّبُّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🖤 رَيِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقِّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَّهِ (اللهُ عَلَّهِ اللهُ عَل رَبِّ ٱجْعَلَنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ ا وَتَقَبَّلُ دُعكَاءِ (اللهُ رَبَّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّلْلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِي

إِنِي متع الباء

ر محسبات کسرالسین

عِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدُمُ هَوَآءً اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَهِلِ قَرِيبٍ غِجِّبْ دَعُوتَكَ وَنَتَ الرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُمُ مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُ رُوتَبَيِّنَ لَكُمُ مُكِنفَ فَعَكُنَا بِهِدُ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْمَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَيَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ٣٠٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهُ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّـارُ ٣ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَنَدَا بَلَنُهُ لِلنَّاسِ وَلِيُسَذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ٣٠٠

تحسيان كسر السين



تَكُرُّلُ تاء مفتوحة مفتع الذائ

ٱلْمَلَةِ كُةُ بالرفع

وَلُقَدَّ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيْنَـُهَا لِلنَّنظريرَ وَحَفِظْنَكُهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ اللَّ ﴾ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ فَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْتَ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٠ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِيهَا بِشَوَمَن لَّسْتُمْ لَكُوبِرَزِقِينَ ٣٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا فَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلْهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١٣٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُـدَلَهُ. بِخَدرِنِينَ ٣ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَرِثُونَ ٣ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقِحِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ا<sup>®</sup> وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ (٣) وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ٧٣) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِيكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلَصَىٰلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن زُوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ لَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ إِلَّا إِلْمِيسَ أَيَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَا لَكَ ٱلَّاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ٣٠٠ قَالَ لَمَ ٱكُن لِّأَسْجُدَلِبَشَرِ خُلَقْتَهُ مِن صَلْصَئِلِ مِّنْ حَمَا ٍمَّسْنُونِ (٣٠٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ ﴿ الَّ ۗ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيَ إِلَى يَوْمِرِينُ عَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٣ ۚ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣ ۚ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ 🖤 إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ اللَّهُ عَالَ هَنذَاصِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيثُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُنْلِطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُـزُّ مُّقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (اللهُ الْمُخْلُوهَا بِسَلَاءِ اَمِنِينَ (اللهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَّ بِلِينَ (الله كَايَمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرَجِينَ (اللهُ) ا فَيَعْ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيدُ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ عَـٰ ذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ اللهُ وَنَبِثَتْهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ اللهِ

وَعُيُونٍ اَدُخُلُوهَا وصلاً عضم التنوين

عِبَادِی أَنِی شع الیا، شهما



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ فَالْوَاْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَيمٍ عَلِيمٍ (اللهُ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ (اللهِ عَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَانِطِينَ اللَّهِ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلصَّالُّوبَ ( ) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ الله إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِم إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ.قَدَّرُنَّأَ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَالْوَابْلَ جِفْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلْدِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْلِ وَٱتَّبِعُ أَذَبْنَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَآمَضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ الْ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلآء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَاءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَلَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذِرُونِ (١) قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١)

هر ر ببشرون کسر النون

جاءالَ استاط الهدزة الأولى

فاسر معزة وصل بدل معزة القطع

وَجَا أَهْـلُ إستاط الهمزة الأولى بَنَاتِیَ فتع الیا.

سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينتِ لِآمُتَوسِمِينَ ١٠٠٥ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيدٍ ١١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّ فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِبِإِمَامِرِثُبِينٍ ٣٠٪ وَلَقَذَكَذَبَ أَصْحَنْبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَنتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهِ وَكَانُوْ أَيْنِحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِيكَ (١٠٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ (٥٠) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَاۤ إِلَّا عِٱلْحَقُّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّنَّى ٱلْعِلِيمُ ﴿ كَا فَلَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ الْعَظِيمُ ﴿ ۚ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَقُلَّ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِيثُ (٥٠) كَمَا آنْزِلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (٥٠)

ب**يوتًا** يسرانياء

إِنِّتِ ونتع الباء





وَتَحْمِلُ أَنْقَالُكُمْ إِلَّى بِلَدِ لَرْ تَكُونُواْ بِكِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَ رَبُّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيدٌ اللهِ وَٱلْفَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةُ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥٠) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا حَآيِرٌ ۗ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَىٰكُمُّ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ 🖑 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّتْوُبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكِثُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِةِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْتُواك فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَـرَكِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَجْبَعُواْ مِن فَضَالِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ

وَالنَّجُومَ فتع اليم مُسكَخَّراتٍ تقوين كسر

وهو إسكان الهاء

﴾ أن تيميدُ بكم وَآنْهُ وَإِنَّهُ وَا الأرض , وأسو لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ ١٠٥ وَعَلَىمَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَإِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ زَجِيدٌ (١٠) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُي رُّونِ وَمَاتُعْلِنُونِ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللَّهُ ٱمْوَاتُّ غَيْرُ لَّخِيَـا آَءِوَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَّهُكُمْ إِلَاهُ وُلَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ لَاجَرَمُ أَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَمِّرِينَ ﴿ فَإِذَا قِيلَ لَمْهُمَ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ أَ قَالُوٓ ٱلْسَيْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ لِيَحْمِلُوٓ الْوُزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ٱلَّا سَاءً مَا يَزْرُونِ شَنَّ قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّ اللَّهُ بُنْيِكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْ قَهِمْ وَأَتَىٰ هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ

ربه گرون تذکرون تندید الذال

ر مر تدعون بالناء بدل الباء ور و تشتقون سرالنون

> 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فيهم قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَأَدْخُلُوٓ الْبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا ۚ فَلَيِثُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ ۗ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذًآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْراً ۗ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَ كَنَالِكَ يَجْزَى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ نَنَوَفًا لِهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَادٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعُمَلُونَ (٣) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيَكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ فَأَمَا ابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَجَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزٍءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْ شَـٰآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰذَنَا مِن دُونِيهِ شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلِا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن مَّبِلَهِ مُفَهِّلٌ عَلَى ٱلرِّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَ نِبُوا الطَّلْغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلطَّهَ لَلَهُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدُنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ 🖤 وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بِكُن وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِئَّ أَكُنَّ أَكُثَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِدِبِينَ ﴿ ۚ إِنَّا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أُرِدِّنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُرُكُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِيٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظِّلِمُواْ لَنُبُوِّتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُّرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (اللهُ

أن أعبدو شم النون وصلا

م کم کی ضم الیاء وفتح الدال والف بعدها يوكخى بالياء وفتع الحاء وألف بعدها

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوٓاْ أَهْـلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهِ بِٱلْبِيَننَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ۚ ۚ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللُّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَهُ وَثُّ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن ثَنَّ وِ يَنَفَيَّوُأُ ظِلَنَلُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا يَلْهِ وَهُمَّ دَخِرُونَ اللهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَأَبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ فَعَالَ أَلَنَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ إِن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (١٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ۗ ٥ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَهِّمْ يُشْرِكُونَ ٣٠٠



لِكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُمُّ تَأُلَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ شُبْحَنَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُوكَظِيمٌ (٥٠٠) يَنُوَرَيٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا كُثِيَّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ مَكِي هُونِ أَمْ يَدُسُهُ مُوفِ ٱلثِّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ اللَّهِ يِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَقَٰدِمُونَ ﴿ وَكَبَعَكُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلَّسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسُنِّيَّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿ ثَاكَالُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَدِمِن مَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ آ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🖤

**وُهُوَ** إسكان الها.

وهو إسكان الهاء

جا أُجلُهم إستاط الهمزة الأولى

مُفْرِطُونَ کسر الداء فَهُو إسكان العاء نَّسْقِيكُمُ فتع النون

> ورک بیوتا کسرالیا،

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدِبِينَ اللَّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ثُلُّ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۗ ﴿ ثُمَّ كُلِي ا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يُغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُخْنِلَفُ ٱلْوَنْهُ. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ لَكُمُّ وَمِنكُومَّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرشَيْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ تَقِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَّدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونِ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوكُمَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ ٱفْيِآلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ ۖ ۖ ۖ ۖ السَّالِ





فيهوً إسكان الهاء

**وُهوُ** سكان الهاء (الموضعين) و بيوتيكم كسر الباء

> ور پ**يوتا** کسر انباء

ظعَنِكُمْ فتع السِن

لَكُم مِنْ بُهُ تِكُمُّ سَكُنَا وَجُعَلُ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتًا تَشْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِهِ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثَنَّا وَمُتَنَّعًا إِلَىٰ حِ ( ﴿ وَإِللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُبِتَثُرِنعُ مَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسلِمُوك الله فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِكَاغُ الْمُبِينُ الله يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا كَثُرُهُمُ أَلَكُنفِرُونَ الله وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْلَبُونَ ٣ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْشُرَهِ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُركَا وَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ يَرُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلْقُواْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ٥





تُذُكُّرُونَ تشدید الذال وَلِيَجْزِيْنَ بالياء بدل النون **وُهُو** 

إسكان اله

وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُ مْ عَنِ سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ كُنتُه تَعُلمُونَ ١٠٠٥ مَاعِندُكُوْ مَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ ٱجْرَهُم بِٱحْسَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ الْمَنْ عَبِم أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحَيِينَـُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ فَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ٧٣٠ ۚ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطُنَّ أُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتُوكَ كُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مَا سُلْطُ نُدُّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ـ مُشْرِكُونَ آءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْـ \_قَالُوٓ أَ إِنَّكُمَاۤ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلِّ أَكْثُرُهُوۡ لَا اللهُ قُلْنَزَّلَهُ رُومُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيْكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ وهكري وكشري

ٱلَّذِي يُلْحِدُونِ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَٰ ذَا لِسَ يتُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِنَايِئِ ٱللَّهِ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهِ مِن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ٤ إِلَّا مَنْ أُحْدِهُ حَيِثًا بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ ۖ أُولَتِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَّد وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴿ لَا جَكُرُهُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۖ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَيَسَنُواْ ثُمَّ جَمَعَكُواْ وَصَهَرُوٓا إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رُّحِ



﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُلِدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَكَّفُ نَفْسٍ مَّاعَ حِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةُ مُطْمَيِنَةُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِمَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللَّ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مَلَاكُلُطَيِّبًا وَٱشْكُرُ وَأَنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِيَّافَهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْلُ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ١١ مَتَكُمُ فَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ نَّ فَأَلُّوكُ مَاظُلَمَنَاهُمْ وَلَكِنَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظُلُمُونَ

فَمَنُ أَضْطُرَ <sup>ضم النون</sup> وصلا

ثُمَّ إِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ زَحِيمٌ اللهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم (اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعُ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا الْمُعْدِلُ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِلْفُونَ ﴿ أَنَّ أَدْعُ إِلَّى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَ يَدِينَ الْأُلُّ وَإِنَّ عَافَبْ تُثَرِّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُدِيدٍ يُولِين صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ ۚ وَٱصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْذَزُنْ عَلَيْهِ مْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

**وُهُوُ** إسكان الها

لَهُوَ إسكان الهاء



حَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّرَ ﴾ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكُمُ إ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلِهُ لِلْزُيَةُ مِنْ ءَايَنْ إِنَّا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ۖ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنَّ إِسْرَتِهِ مِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٣ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ كَانَ عَبَّدُا شَكُورًا ٣٠ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفُسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُأُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْحِكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيارِّ وَكَانَ وَعْدًامَّفْعُولًا ١١٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ عَكَيْهِمْ وَأَمَّدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴿ ۖ ۖ ا إِنْ أَخْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُالْآخِرَةِ لِيَسْنَتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُـلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّ ةِوَلِيتُ يَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ﴿ ۖ كَا

عَسَىٰ رَئُكُمْ أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدَثُّمْ عُدُنَّا وَجَعَ حَصِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٠٠ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِّوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١١٠ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنَّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَامِّن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّيٰينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمَنَهُ طُهَيرَهُ، فِي عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبُا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا ﴿ آَنُّ أَقُراً كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (اللهُ مَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مَهْتَدِى لِنَفْسِهِ مُوْمَنِ ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَيْهَاٚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰٓ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَيُسُولَا ﴿ ثُنُّ ﴾ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنِا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَكُهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوبِ وَكُفَىٰ بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۗ ۖ اللَّهُ

ر در وهو اسکان الها،

مَحظُورًا انظر سم التوين وسلا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰتِكَ كَانَ عَيْهُم مَّشَكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطَآهِ رَيِّكٌ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ثُنَّ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومَا تَخَذُولُا اللَّ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا مَنْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَاتَقُل لَمُمَآ أُفِّ وَلَانَنْهَٰ رَهُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ ۚ ۖ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّانِي صَغِيرًا (اللهُ زَيُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ ۚ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِّرْتَبَّذِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِكُ لُرَبِهِۦكُفُورًا ٧٣

اللهُ وَلَا يَحْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥكَانَ بِعِبَادِهِ،خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُواۤ ا أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورٌ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ الله وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلرِّنِّي إِنَّهُ وكَانَ فَاحِشَهُ وَسَاءً سَبِيلًا (٣) وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُۥكَانَ مَنصُورًا ١٣٠٠ وَلَانْقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَّدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيُّ ذَاكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ۚ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١٣٠ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْ لَلْجِيَالَ طُولًا ﴿ ثُنَّ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿

بِٱلْقُسْطَاسِ ضم انقاف

سيريث أنه فتح الهمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح

بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْحِ كَةِ إِنشَّا إِنَّكُرُ لَنَقُولُونَ قَوْلًا قُللَّوْ كَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ تُنْكُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَعَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرَّشِ سَب نَهُ،وَتَعَلَىٰ عَمَّايَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيرًا ﴿ أَنَّ نَسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ حَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ ۚ وَإِذَا قَرَأَتَ لْنَابَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا

رو و ر تقولون بالناء بدل

و سرو کو دسیخ که بالیاء بدل التاء

مَّسْحُورًا اُنظُرُ سمانشون معانشون

اً•ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إنّا ممزة مكسورة واحدة على الإخبار



رَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ﴿ أَوْخَلُقًا مِمَّايِهِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِينُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ كَا لَهِ بَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٣٠٠) زَّيُكُو أَعْلَمُ بِكُرٌّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَعَنَ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ١٠ قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَاتَحْوِيلًا ۞ ٱوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ﴿ ۖ ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِيٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ مَا مُطْورًا ﴿ ال

النيسين تغنيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع المد

مُ ادَّعُوا ضم اللام

وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَا إِلَّا يَعْوِيفُ الْآَثُ ۗ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا ٣٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوَا إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ السَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَهُ يَنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ تَهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٣ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّمَجَزَآ أَوُّكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهُ وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ نْهُم بِصَوْتِكِ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيَلِكَ وَرَ-ِ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَئِدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا

اللهُ زَيُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ

لَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن د

غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُ

فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّ لِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاكَ بِكُمْ رَ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمُ إِلَى ٱلْبِرَ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَذَكُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ عَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بِيمِينِهِ - فَأُولَتِهِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَنَبُهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا (اللهُ وَمَن كَاك في هَنذِهِ = أَعْمَىٰفَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۖ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَاَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتً تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٠٠٠



في إسكان الهاء خُلُفُكُ فتع الخاء وإسكان اللام

كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَّا وَلَا يَحِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّذِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا اللهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، مْكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ نَافِلَةُ لِّكَ عَسَى آن يَهُ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلِّطُ نَا نَصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَيُنَزَّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآَّ ۗ وَرَحْمُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ۗ ﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَتَا بِحَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسُنا لُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهَّدَ بِلَا ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَكَبِن شِنْنَا لَنَذْ بِٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاتِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا

نفر ضم التا، وفتح الفاء كسر الجيم

ةُمِن رَّيَكُ إِنَّ فَضْلَةُ مُكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (﴿٧٠﴾ قُل لَينِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن غَخِيلٍ وَعِنَب فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَا رَخِلالهَا تَفْجِيرًا ١١ أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ فَبِيلًا ١٠٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ يَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُقِيَكَ حَتَّى ثُنَزَلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَتِي هَـُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٣ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ إَلَعَتَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا (الله قُل أَوْكَاك فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (اللهُ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ كُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠٠

م فهو إسكان الها

ٱلْمُهَمَّدِي بالباءالساكلة وصلا

- CONTROL OF THE PARTY OF THE P

أُ•زًا تسهيل الهمزة الثانيةمع الإدخال

إناً معزةمكسورة واحدة على الإخبار

> رُبِيِّ فتع الباء

هنۇلا. إلَّا سىيلالىمزە الادا.

وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبِعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّاللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ لَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّاكُفُورًا (اللهُ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَأَمْسَكُمُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنْتِ فَسَكَلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَكُرْفِ كِيَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَذَٰلَ هَــُ وُٰلاَءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنَّكُ مَثْمُورًا اللَّ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلَّا مِمِيعًا ﴿ آنَ ﴾ وَقُلْنَامِ فَإِذَاجَاءَ وَعْدُٱلْآخِرَةِ



و مر و ه ق**ل اُدعوا** ضع اللام وصلا



أُوادَعُواْ سم الواو وصلا



عِوَجُافَيِّمَا وصلاً: بلا سكت مع الإخفاه

مَّا لَهُمْ بِهِۦمِنْ عِلْمِ وَلَا لِاَبَّآيِهِ مُرَّكِّبُرَتْ فَوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (0) فَلَعَ عَلَىٰءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (٣) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧٠ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتِهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١١٠ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِينَا عَجَبًا (اللهُ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّناً ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ( فَضَرَ بِنَاعَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا ﴿ ثُلَّ ثُمَّ بَمَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقّ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُواْ أَمَدُا اللهُ المُصَالِمَةُ اللهُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَمِينِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمِ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَكُمُ هُدًى ( ﴿ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مِدْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ آَلُقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَـٰٓ وُكِآءٍ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ۗ قُلُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم لْطَن بَيَنَّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٣

وَإِذِ آعَتَٰزُلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرْ لَكُوْ رَبُّكُم مِن زَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّنْ لَكُوْ مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا الله المُعْمَى الشَّمْس إِذَاطَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَفَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَنَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرْ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَكَابُعَ ثُوّاً أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِنْـهُ وَلْيَتَلَطُّفْ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِحَثُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذَا أَبَكُ السُّ

مُرْفِقًا مُرْفِقًا مِنْ الْمِ

يَّرُ رَوْرُ تشييد الزاي

> جر فهو إسكان الها،

اُلْمُهْتَلِاء اِثبات الباء وصلا

وَتَحْسِبُهُم کسر انسین

ولملِثَتُ تشدید اللام الثانیة

وَكَذَاكِ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّا ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ أَبْوُا عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَنْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَافي عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدَا اللهُ وَلِيَثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ومِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِ حُكْمِهِ عَلَمُ اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا اللهُ

رَّ بِيُ وقع اليا،

ر يهدين بالياء وصلا

كَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يِدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيُّ آوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فَرُطُا اللَّ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِيكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( أُولَتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْسَنُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ فِيعَمُ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا اللَّهُ ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ۚ كُلِّنَا ٱلْجِنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمَّ تَظَّلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴿ ثَنَّ كُلَّا كَلُّهُ مُثَرٌّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَاأَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرًا 🖤

اً كُلُهَا إسكان الكاف

> تم ودو **تمر** ضم الناء والميم

**وُهُو** إسكان الهاء

**ٲٛڬٲڴػؙۯ** ڹڹٮڎٮڶانڡ **وُهُو** إسكان الهاء (الموضعين)

منهما ضم الهاء وبعدها ميم منتوحة، بالتثنية

برق برق وتع الياء (الموضعين)

بالياء وصلا أَنَا أَقَلَ

> رگ وقتع ألياء

مۇرىكىزى بانيا، وصلا

م وشتمرهِ، ضم الناء والميم

وهی اسکان الها،

عُقبًا شم القاف

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَظَ إِلَهُ لِنَفْسِهِ عَالَهُ ٱلْمَاأَظُنُّ أَنْ بَيدَ هَٰذِهِ عَ أَبِدَا ﴿ ثُنَّ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّكَاعَةَ ضَآبِمَةً وَلَهِن زُوِدتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُوَيُحَاوِثُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّتكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدُا ١٠ وَلَوْلَاإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَـرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْبِينِ خَـ يُرَامِّن جَنَّئِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (الله الله أَوْيُصِيحَ مَآؤُهاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَ الله الله الله الله الله وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفِّيْهِ عَلَىٰمَأَأَنفَقَ فِهَا وَهِيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِيَ أَحَدًا ﴿ ﴾ وَلَمْ تَكُن لَهُ تُّيْنَصُرُونَدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّٰ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيْدُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا إِنَّ وَأَصْرِبَ لَهُمْ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نِبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْدِرًا ﴿ ا

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَ ٓ اَوَٱلْبَعِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَنَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أُحَدًا اللَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أُوَّلَ مُرَّقِّيَلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدُ الس وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَارَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَاْ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبَّةٍ ۗ أَفَّنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًا بِثْسَ لِلظَّنِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ إِنَّ ﴿ مَّا أَشْهَد تَهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اللهُ وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا الله وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ١٠٠٠



قِبَلًا عسر الفاف

**هُرُوُّا** ابدال الواو معزة

لِمُهَلَّكِهِم ضم الميم الأولى وفتع اللام الثانية

ٱلْانسَانُ أَكْثَرَشَى عِبَدَلًا ﴿ فَا وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواً إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَ ذُوَّا ءَايَنِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوَا ﴿ ۖ وَمَنْ ٱڟٙڵؘۯؙڡۣمَّن ذُكِّرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ-فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسَىَ مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَابِمْ وَقْرَّأْ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ إِذَّا أَبُدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِيهِ عَمَوْبِلًا ١٠٠٠ وَيِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَدِمُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَاۤ أَبْرَحُ حَقَّى حَمَّا ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا اللهَ فَكُمَّا لِلْعَا باحوته كمافأتخذسيد

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَمِنَّهُ ءَالِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَّءَيْتَ إِذْ أُوَّيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسَ نِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَ نُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ١١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْعُ فَأُرْبَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَاءَ انْيَنَاهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ٣ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٧٥ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تَحِطُ بِهِ عَبُرًا ١١٥ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ ثُنَّ عَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَانطَلَقَاحَقَ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ آقَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللَّ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَال لَا نُوْاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنَلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسُا زَّكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا أَكُرًا ﴿٣ اللَّهُ



مر مرجی إسکان الیاء

لَّدُنِي نخفيف النون

لُنَّحُدُثَّ إدغام الذال في الثاء

يبكركهما فتعالبا، وتشديدالدال

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيا آهُلُ فَريةِ ٱستَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةٌ. قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا الله عَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنْيِنْكَ بِنَأْوِيل مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْفُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا الْ اللَّهُ الْأَرْدَنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا المُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزٌ لُّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِحَا كَنزَهُ مَارَحْمَةُ مِن زَيكٌ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِيُّ ذَٰ إِلَى تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زُّضِوَءَ الْيُنْكُ مِنْكُلِّ شَيْءٍ ٥٠﴾ حَتَىٰ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْرِ حَمِثَةٍ <u> وَ</u>وَجَدَعِندَهَاقَوْمَ ٓ اَقُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن لَنَّخِذَ حُسْنَا ﴿ ثُنَّ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ مُثُمَّ بُرَدُّ إِلَى رَبِهِ -فَيُعَذِّ بُدُرعَذَا بَانُكُرَا الْأَلْكُ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَدُرجَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِسُرًا ١٠٠٠ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ١١٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قُوْمِ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ﴿ ۚ كُذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَ يُهِخُبُرًا ﴿ ثُنَّ أَنْبَعَ الْ ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا ` ٳۑۘػٵۮؙۅۮؘڽؘڡٚڡ۫ڡٞۿۅڹؘڡٙٙۅؙڵٳ۩۞ؙڡٙٲڷۅٲؽڬۮٲٲڶڡۧڗ۫ؽٚڽٳۣڹۜؽٲڿؗۅڄؘۅؘڡٲڿؗۅ*ڿ* مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَخْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَاُمُ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ الْ ﴾ َ اتُّونِ زُبَراً لَحَدِيدِ حَقَّ إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ مِنَاكًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٠) فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقَبا

40000 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:

دَڪَّا تنوين الكاف دون معزة

و دوني دنع الياً.

أُولِياً عَإِنَّا سهيل الهمزة الثانبة

يحسبون عسر السبن

هُرُوگًا إبدال الواو ممزة

سَاجَهَنَّمَ يُؤْمَ إِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّا الْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ المُ الْمُ اللَّهُ اللّ أَعْمَلًا اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْخِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴿ الْأَنْ الْوَلْيَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايِنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ع فَحَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا الْ ۖ كَالَكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوَّا ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ اللَّهِ عَالِدِينَ فِهَالْاَيَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ۚ ۚ أَقُلُ لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادُالِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَنْ نَنفُدُ كُلِمَنتُ رَبِّي وَلُوْجِتْنَابِمِثْلِهِ عِمَدُدًا ﴿ ﴿ ۖ ﴾ قُلْ كُرْيُوحَىٰإِلَىٰٓ أَنَمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَعِلَٰٓ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ



َکَرِيًّا إذ

زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يَكُونَكُو يَلَّا يَكُو زاد همزة مضمومة بعد ويق الوصل وجهان: وجهان: المرة الثانية واوا مكسورة ۲. تسهيلها

> عُتِيًّا سم العبن

> > لمی فتع الباء

إِنِيَ فتع اليا

لاهب وجهان: ۱. كحفص ومو المقدم لاهب ٢. بالياء بدل المهزة

**ذشسيًا** کسرالنون

(COD)

نَسَنَقُطُ فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

كِتَنَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْحُكُمُ صَا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ ۚ وَكَاكَ تَقِيًّا ﴿ ۚ ۚ وَكِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيبًا ﴿ اللَّهِ وَسَلَمُّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السُّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقَيَّا ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرُاسُويًا ﴿ ۖ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّمْ نَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَ ٱ أَنَارَسُولُ رَيِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (اللهُ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَ إِنَّ وَلِنَجْعَكَهُ وَالنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا أُوَّكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بهِ عَكَانًا فَصِيتًا (٣٠) فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاشُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللَّ فَنَادَىٰهَامِن تَحِنْهَآ أَلَا تَحَزَٰنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنُكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُزَى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًاجِنِيًّا ﴿ ۖ ﴾

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْـنَآفَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرَأَحَدَا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ١٠٠ فَأَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْوَائِكُمْ لِيَمُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْكًا فَرِيَّا الْ اللَّهُ يَتَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِهِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا الله فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا (اللهُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نِبَيَّا الْ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكَا إِن الْإِلَاقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ اللَّهُ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٓ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ الْأَلْكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ كَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَكُن فَيَكُونُ ﴿ أَنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ا فَأَعَبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ أَسِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينِ (اللهُ اللهُ وَا

نَبِينَ تخفيف الهاء ساكلة وزيادة

قول مر شم اللام

وَأَنَّ ختع الهدزة نَبِيتِئُ منتب الباء ماكنة وزيادة معرة مع للد

> إنى فتع البا

رَبِیَ ضع الیا،

نَجِيتُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد (الموضعين)

مخلصاً مسراللام

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجِعُونَ ١٠٠ وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْمَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا لَ اللَّهِ الْمَاتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرْطًا سَويًا الله يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آلِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا الْكُ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيْطَنِ وَلِيُّا ﴿ فَأَلُ أَوَاغِبُ أَنتَ عَنْءَالِهَ بَي يَ إِبْرَهِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٠٠ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلُّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهُ) وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا الْ اللَّهِ وَٱذْكَرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَيِّ إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًا (اللهُ

خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰ يَأْضُوفَ يَلْقَوْنَ عَبَ

نبنيا تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد (جميع الماضه)

آلنَّ بِيَرَّعْنَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع الد



أنوذا سهيل الهمزة الثانية مع الادخاا.

مجنياً سم البيم و ركم

مہ سی صُلتًا

مجثيًّا ضم الجيم

وريًا إبدال الهمزة باء ساكلة وإدغامها بالياء بعدها

أرض ومايننه مافاع هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ، سَمِيًّا ( ) وَيَقُولُ أَلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَامِتَ لَسَوْفَ نُخْرَجُ حَيًّا الله أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ الله فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّينطِينَ ثُمَّ ِحُولَجَهُنَّمَ حِثِيًّا اللهُ ثُمَّ لَنَازِعَتُ مِن كُلِّ ةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ١١٠ ثُمُّ أَنَحُنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمۡأُوۡكَىٰبِهَاصِلِیَّا ﴿ ۖ وَإِن مِّنكُمۡ إِلَّا وَارِدُهَٱكَانَ عَلَىٰ رَیِّكَ امَّقْضِيَّا ﴿ ﴾ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِلِمِينَ فَهَاجِثَيَا الْآلُا ﴾ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مْرَءَ ايَنْتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَىُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ۗ ۖ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنْتَا وَرِءْ يَا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرِّمْنَ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأَوْأُمَا يُوعِدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعً وَأَضْعَفَ جُندًا ﴿ ۚ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدُواْ

أَفَرَ أَيْتَ سهيل الهمزة الثانية

انَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ كَا وَنَرِ

یکاد بانیاء بدل انناء



إِنِيَّ وتع البا.

لَّعَلِّيَ فنع الباء

إِنِيَ ونتع الياء

و طوكل فتح الواو وحذف النتوين

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ ۖ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ السَّإِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيـُةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ٣٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَامَنَ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ فَتَرْدَىٰ ١ ﴿ وَمَاتِلُكَ ينك يَنمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ هِي عَصَاى أَتُوكَ وُإُعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ الْمَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُذَّهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (١) وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ لِلْرِيكَ مِنْ ءَاينتِنَا ٱلْكُبْرَى ٣٥ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْغَى ١٠٥ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي السُّ وَيَسِّرُ لِيٓ أَمْرِي السُّ وَٱحْلُلْ عُقْدَةُ مَن لِسَانِيٰ ﴿ كَا يَفْقَهُواْ فَوْلِي ﴿ كَا وَاجْعَلِ لِي وَزِيرًا مِنَأَهْلِي ﴿ كَا هَرُونَ ٳۘڂؽ۞ٛٱۺ۫ۮؙۮؠڡؚ<sup>؞</sup>ٲۯ۬ڔؽ۞ٛۅؘٲۺ۬ڔػڡؙڣۣٲٙڡ۫ڔؽ۞ٛػؙۺٛؠٙڂڬ كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهُ كُولُكُ كُثِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَ } فَالَ قَدْ وَبِيتَ سُوۡ لِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ۖ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴿ ۖ ﴾

إِنَّىٰ فتع اليا.

لِذِحُرِيَ هنع الياً.

> وگل اسکان الیا

> > لِيَ متع اليا

عيني عيني هنع الباء

لِنَفْسِئ <sup>هنع الباء</sup>

ذِکْرِیَ هنت آلیا،

إِذْ أُوْحَيْنَاۚ إِلَىٰٓ أَمِّكَ مَانُوحَىٰ ﴿ ۚ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلَيْلَقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُقٌ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَ ٣ ﴿ إِذْ نَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أَمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُلُونًا ۚ فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ 🖤 وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ آذَهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايِنتِي وَلَا نَنيا فِ ذِكْرِي اللهِ الْذَهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اللَّ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ، يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ ﴾ قَالَارَيِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (0) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَكُ الله فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِنْنَكَ بِتَايَةٍ مِن رَّيِّكَ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَكِّي اللَّهُ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ اللَّهُ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خِلْقَهُ مُثُمَّ هَدَىٰ ١٠٠٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠٠

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَ ۚ جَامِن نَّبَاتِ شَقَّىٰ ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنَّعَامَكُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٠ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٣٠ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِينَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِنَ ١٠٠ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْمَأْنِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَاوَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ بِغَنُ وَلَاّ أَنْتَ مَكَانًا سُوَى الله قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٣ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَّ ١١٠ قَــ الْكَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيسْحِتَكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ ۖ فَنَنَازِعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللهِ عَالَوَ أَإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْأَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَايِطْرِيقَتِكُمُٱلْمُثْلَىٰ ﴿ ۖ ۚ ۚ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمُّ آفْتُواْ صَفَّالُوقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمُ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ اللهُ

مهكداً كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها



سوکی کسرالسی

فيستحتكم فتع الياء والحاء

إِنَّ هتع النون مشددة نَلْقَفُ وتشديد القاف عادمنتم مسرة مسرة مسرة مسهلة نم ألف سَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ ﴿ كُنَّ اللَّهُ عَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ فَهُ مُوسَىٰ ﴿ ﴿ فَأَنَّا لَا تَخَفُّ إِنَّكَ افي يَمِينِكَ نُلْقَفُ مَاصَنَعُوا انَّمَاصَنَعُوا عُ أَنَّىٰ إِنَّ فَأَلِّقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا مَّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْهِ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴿ ۖ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَبِّلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّيخْ فَلأُقَطِّعَرَ ۖ أَيَّدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِيجُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ۚ ﴾ قَالُواْ لَن نُّوْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْمِيَنَنِيَ وَٱلَّذِي فَطَرَنَآ فَأَفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍۗ إِنَّمَا نَقْضِي هَٰذِهِ الله إِنَّا وَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطَيْنَا وَمَآ أَكُرُهُتُنَا حَرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُعُلمُ نِّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ ۗ ۚ وَمَن يَأْتِهِ ، مُؤْمِنًا قَدْ فَأُولَتِكَ لَمُهُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ ﴿ كُنَّ جَنَّتُ عَذْنِ

يأته وجهان: ١٠ كسر الها: دون صلة وهو المقدم ٢٠ بالصلة كحفص

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها بالكسر



وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَآصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقَا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَحَنَّفُ دَرُّكَا وَلَا تَحْشَىٰ ١٠٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَ فَعْشِيهُم مِّنَ ٱلْمُمّ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهُ يَسَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ١٠٠ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَأْبَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ الله ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ اللهُ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ السَّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَدْنَ أَسِفَ أَقَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلُفْتُم مَوْعِدِي ﴿ ٢٨ ﴾ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَيْكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ السَّا

لُاجَسَدُا لَهُۥخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَآ ٓ إِلَّهُكُ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ أَفُلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلِا وَلَا يَمَاكُ لَمُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمُ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْنَٰنُ فَٱلْبِعُونِ وَٱطِيعُواْ أَمْرِي اللَّ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُواً اللهُ أَلَّا تَـنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللَّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِزَاْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَدِمِي اللهُ قَالَ بَصُرْبُ بِمَا لَمْ يَجْرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبْضَاتُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَهَذُتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِي ﴿ اللَّهُ قَكَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ أَنُهُ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠ إِنْكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

تَّ تَّبِعَنِ بانياء وصلاٰ

براً براًسی فتع الباء SY WINDTASY WINDTAS NOW BILLS NOW DISCONDING TO NOW DISCONDING TO

كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْلًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ خِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ زُرْقًا اللهُ يَتَخَلَفَتُوك يَنْهُمْ إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللهُ لَّا تَرَيْ فِهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ أُوحَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله يَوْمَبِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ أَنَّ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ بَنَقُونَ أَوْ يُخْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا اللهُ



و**هو** إسكان الهاء يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ دُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِي السُجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُّوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَاتَعْرَىٰ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْم وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادُمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةٍ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَدَارُ، (اللهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوَّهُ ثُنَّهُ مَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوَىٰ ﴿ اللَّهُ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِّي هُـُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴿٣ۗ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ وَيُومَرُ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ المَّا

وَإِنَّكُ كسر الهمزة

حَشَّرُّتَنِيَ هنع الباء قَالَكَنَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِيئُهَا وَكُنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ اللَّهُ وَكُنَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَيِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَ اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُم كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُسَمَّى ١١٠ فَأَصْبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَمُّأَ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللَّ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَرْجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبْرُ عَلَيْهِ لَا نَسْنَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَبِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهِم بِيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا آهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ -لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَنْزَى ﴿ اللهِ قُلْكُلُّ مُّرَيَّضُ فَرَيْضُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهُ



م القاف ضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

فوكحى إبدال النون ياء وفتع الحاء وبعدها ألف



نَا مِن قَرْبِيةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنا بَعُدَهَ خَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمِمِّنَّهَا يَرَكُفُهُونَ اللَّهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ اَتَٰرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْتُلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ يَنُويَلُنَاۚ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونهُمْ حَتَّى جَعَلْنكُهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيَنَهُمَا لَيْعِبِينَ ﴿ ۚ لَوَ أُرِّذِنَآ أَنْ نُتَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا ۚ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ۚ ۚ بِلْ نَقَّذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُكُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَكَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَٰ وَمَنْ عِندُهُۥلَا يَسَٰتَكَيْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ ثُنَّ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِراتَكُ ذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الِمُنَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُدَّ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ۖ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ٱتَّخَذُواْ مِندُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُوْ مُنْكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَنَّهِي وَذَكُرُ مَن قَبَلْ بِلَأَ كُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠٠

میعی إسکان الیاء و كوكي إبدال النون باء وفتح الحاء وبعدها

(C)

إنب وقتع الياء

و**هو** إسكان الهاء وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ (٣) وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبْحَنَكُمْ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونِ ﴿ اللَّهُ لَا يَسْبِقُونِهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٣٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ- مُشْفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّتِ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَامٌ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ ٱوَلَمْ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَبُّقاً فَفَنْقَنَاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ٣ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاةَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ آوَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ (٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن فَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ٣ كُلِّ نَفْسٍ ذَآيِقَةً ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۖ ۖ

مُرُوكًا إبدال الواو معزة

وكقد أسم الدال وسلا

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِحْرِ ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَنفِرُوك الله خُلِقَ أَلِانسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ الله لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَ أَ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ اللهُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرْسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِدِ، يَسْنَهُزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَيْنَ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُعْرِضُون ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَمُهُمْ ءَالِهَاتُهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ كُلَّ مَنَّعْنَا هَلَوُلاَّةٍ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَدَابُونِ اللهِ

اَلدُّعَلَّهُ إِذَا نسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ منم اللام

(C)

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدَّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَيِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكُةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنْيْنَا بِهَأْ وَكَفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ (٣) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰـرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِــيَآةَ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ ۚ وَهَلَاا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنَّمُ لَهُۥ مُنكِرُونَ الله الله وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِهُ لُٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِمُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُبِينِ ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْخَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ قَالَ بَلِ زَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهُ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بَعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِينَ اللهُ

انت المردة الثانية مع الإدخال

مُجُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّيْهِ يَرْ ٨ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَايِنَا لِهَتِنَا إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِيمِينَ ١٠٠٠ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَنُواْبِهِ -عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَائِ عَالِمَتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلِّ فَعَكَلُهُ كَيْرُهُمْ هَنَذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ١ مُمَّ ثُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مُرْلَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلَآءِ يَنطِقُونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أَنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ كَالُوا حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَكَنَا كُونِي بَرْدَاوَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ السَّالِمُ وَأُرادُواْ بِهِۦكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ۖ ۚ وَنَجَيْنَا وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَلَرَّكْنَافِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَبِعَقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِا

أَيْمَةُ سهيل الهمزة الثانية

وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكَوْةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَا ىينَ ﴿ اللَّهُ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعِيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَسَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ أُهُلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيهِ ﴿ ۚ وَنَصَرَّنِكُ مِنَا ٱلْقَوْمِ نُذِّبُواْ بِعَايَنِينَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُ مُعِينَ اللَّهُ وَدَاوُدِ دَوسُلَيْمُنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُيثِ إِذْ عَنْهُ ٱلْقَوْمِ وَدَ سُلَنُكُ: وَكُلًّا ءَانَتْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَا وَسِخَرْنَا مَعَ دَاهُودَ آلَجِ جَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَمَ

لِيُحْصِنَكُمُ بالياء بدل الناء





وَزُكِرِيًّا الله الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة الدورة والدورة والدورة الذارة والدورة الذارة والدورة الذارة والدورة والدو

اوَآبِنَهُ الْعَالَمَاتَ اللَّهُ لِلْعَالَمَاتُ مُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ﴿ كُلِّ إِلَّيْنَا رَجِعُونَ كَانِبُونَ اللهُ وَحَكَرُامٌ عَلَىٰ قَرْبَ نَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ حَقَّى إِذَا فَيُحَتَّ جُوجٌ وَمَأْجُوجٌ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۖ دُٱلْحَقَّ فَإِذَاهِكِ شَاخِصَةً أَبْصَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنَّافِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ ح كُمُّ وَمَاتَعٌ بُدُونَ مِن دُونِ أَنْتُمْ لَهَاوُرِدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ كَانَ

**ر • ر وهو** اسکان الها•

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهمز الغافيهما

هَلُولُاءِ الهادَّ اللهادَة الثانية باهادِة

زُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأُد كَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُهُ تُوعَدُونَ 🐨 يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءُ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْهِ بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكَلِي نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ كَتَبْنَكَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّنابِحُوبَ ﴿ إِنَّ فِي هَنْذَا لَبَلَنْغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ۞ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكِ الله قُلْ إِنَّا مَايُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِ مُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلُ اَءَاذَننُهُ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبُ أَمر بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ بَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَه انُ عَلَىٰمَاتَصِفُونَ ا لَحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْثُ ٱلَّهُ

لِلْكِتَكَمِ كسر الكاف وفتح التاء وزاد الفا بعدها "على

قُلرَّتِ ضم القاف وحذف الآلف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً



يَتَأْيُهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَفْءً عَظِيمٌ اللهُ عَنَمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلِنَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ (٧ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلَّهُ وَمَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴾ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُ فَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ نُخَلَّقَةٍ لِّنْجَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ لِلْفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَقَّ كُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَبُّتْ وَرَبَتْ وَإِنْكِتَتْ مِن

لنشاع إلى وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسهيلها

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ رُيْحِي ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَلِيتُ اللهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ٥ ثَانِي عِطْفِهِ المُضِلُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( اللهُ ذَالِك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّيمِ لِلْعَبِيدِ (١٠٠ وَمَنَالَنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَغَيُّ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَنِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَا يَدْعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُــرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ ذِلكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفْعِلِهُ لَيِنْسَ ٱلْمَوْلَى وَلِبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ فَا مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (اللهُ السَّمَآءِ ثُمَّ لَيغيظُ راً لصنيان حدف الهمز



كَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلتَّصَدِّي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَلَيْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مَنَ النَّاسِ وَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِيرَةٍ مُ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيابٌ مِّنَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصَّهَرُ بِدِءمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أُ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْيِبِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ يُحِكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا وَإِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱليمِ ٥ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْتًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآمِفِينَ وَأَلْقَآمِيدِنَ وَٱلرُّكَمِ ٱلشُجُودِ ٣ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٌّ عَمِيقٍ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْكِفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْ لُومَنتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ يُرْفَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١١٠ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلْـيُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلْـيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْسِيقِ ١٠٠ وَكُن وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّةٍ . وَأَحِلَت لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَأَجْتَكِيْبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُ مِن وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلِكَ ٱلزُّورِ (٣)

سُوآءً شون

ف هو سکان الهاء رري و متخطفه متع الخاء وتشديد

نَـَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكَيُّرَ فَإِلَاهُكُمْ لِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِيِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِثَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُرُ مِّن شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَكُلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٥ لَن يَنالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَنِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوٰىٰ مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانِ كَفُورِ ١٠٠٠



دفك كسر الدال وفتع الفاء والف بعدها محمد تخفيف الدال

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُوبَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهَلِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقَوِيُّ عَنِيرُ اللَّهِ الَّذِينَ إِن مَّكُنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَثَمُودُ ١ وَقُومُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِدِينَ ثُمَّ ۗ أَخَذْتُهُم فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ فَكُأَيِّن مِّن قَرْكَةٍ أَهْلَكُنْنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا رِيثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ٣ أَفَا ذَيْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (اللهُ اللهُ المُعْدُودِ

اَخُدُتُهُمْ بِدَالتا، پِدَالتا، وهی اِسکان الها، و اسکان العاء

أَخَذَتُهَا إدغام الذال في الناء

نگری می تخفیف الباء ساکلة وزیادة ممزة مع المد

لُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. وَإِنَّ مِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَـنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَح قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا ٱلكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى ال ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَدِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِمِ (٥) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَيْنَسَحُ ٱللَّهُ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّرُ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُ نُ فِتْ نَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِسِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠٠ ۗ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِ لَهُ, قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّذَ

بُوَابِئَايَنِينَا فَأُولَئِيكَ لَهُمْ عَذَابٌمُهِ جَرُواْ فِي سَكِيبِلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُرِبَ لُوَاْ أَوْ مَا تُواْ مْرُقَنَعُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَكَنَّأُو إِنَ ٱللَّهَ لَهُو حَكَيْرُ بِهِ عُمُّ بُغِي عَلَيْهِ لَيُنصُرَفُهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنْهُورٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلِ فِي ارِ وَيُولِجُ آلنَّهَارَ فِي ٱلْيُسْلِ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُو ٱلْحَقُّ وَأَكُمُ مُغْضَدَّرَةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُونِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِّي ٱلْحَكِيمِ

**کَهُوَ** إسکان الها،



مَّذْخَلُا فتع البم

تَدْعُونَ ابدال الباه تاه

لَهُوَ إسكان الهاء اُلسَّكُما اُن إسقاط الهدزة الأولو

و**هو** إسكان الهاء

مْ تَرَّ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلأَرْضِ وَالْفُلُكِ تَمَّ سَكُمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ ں لَرَءُ وَفُ رَّحِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي كُمِّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَ ڣڮتَٺَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ ۖ وَيَعْبُ







## قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونِ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَإِ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ۗ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَنَيْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُوْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِلُـُونَ اللَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُكَنَلَةٍ مِّن طِينِ (اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ (اللهُ أُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْلَمَ لَحْمًا ثُرَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدُ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَنُوك اللَّ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ مُسَبِّعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَهُ مِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بهِ لَقَلِدِرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنشَأْنَا لَكُرُ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَغِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُونِ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةُ تَغُرُجُون لُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ ٱلْآكِلِينَ ۖ وَإِنَّا لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُرٌ فِيهَامَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ ۚ ثُا مَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ﴿ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالُكُمْ مِنْ إِلَهِ عَرُورُ أَفَلا نَنَّعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا آ إِلَّا بَشُرٌ مِنْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَاللَّهُ لأَنْزَلُ مَلَيْكُةُ مَاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ ٣ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينٍ اللهِ عَلَى رَبِّ الصُّرْفِ بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا سَنَا فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّنَّوُرُ فَٱسْلَفْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُوَلُ نْهُمُّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۖ

سِيناًهُ کسرالسين نَسْقِيكُمُ فتعالنون

جَكَا أَمْرُهُا الماذة الأولى

حذف التنوين وكسر اللام فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَثَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ وَقُل زَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازِيًّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَايَئتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللهُ أَزَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿ ٣٠ ۖ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنَدَآإِلَّا بَشُرٌ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَبَشَرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللُّ وَلَيْنَ أَطَعَتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيُعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِنَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَنَّا أَنَّكُمْ تَخْرَجُونَ اهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠٠ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ْانْمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ۚ إِنَّا هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كُذِّبُونِ ﴿ ٣﴾ قَالَ عَمَّاقَلِيل لِّيُصِّيحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ ٣﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَـَآهُ فَبُغَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠

وصلا ً



جاء المد تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو

**رُبُوءِ** ضم الدا

وَأَنَّ فتع الهسزة

أي**خسبون** كسر السين

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُمَّا كُلُّ مَاجَاءَأُمَّةً رَّسُولُمُا كُذَّبُوهُ فَأَبُّعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَحَ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِـِئَايَنتِنَا وَسُلَطَننِ ثَبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلَإِنْهِۦ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَالْفَوْا أَنْوُمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَقَد عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَندُونَ ( الله وَحَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّلُهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَكُهُمَّا إِلَّى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ٓ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (١٠٠) فَتَقَطَّعُواَ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (٥٠) فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (١٠) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهِ نَسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ الله اللَّهُ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُم بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴿ فَأَلَّذِينَ هُرِ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۖ كَأَلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۖ كَ

أُوْلَكِيكَ يُسْدِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لِمَاسَبِقُونَ ١٠٠ وَلَا ثُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْناً كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرَ لَا يُظَلُّمُونَ ١٠٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْدًا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَيِمِلُونَ ﴿ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرِفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ الله عَجْنَرُوا الْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدُكَانَتْ ءَايْتِي لْتَلْ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو لَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ وَاتَهُ جُرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقُولَ آمْرِ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ٱمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةُ أَبُلْ جَأَءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَنِ ذِكَرِهِم مُعْرِضُونَ ١٣٠ أَرْتَسْنَاكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُرَيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ 🖤

و مر تهجرون منم الناء وكسر الجيم

**وُهوُ** إسكان الهاء



الإنجال إنّا مُسرد

يسگو تُذُكُرونَ تشديد الذال

نَهُمَّ وَكَثَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَيكِنِهمْ مَهُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَ كُرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي يُعَيى وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعَقِلُونِ ١٠٠٠ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا هَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٣٣﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْلَّا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ لِمَنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونِ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونِ ( السُّكَ عَلَ مَن رَّبُّ السَّكَ كَوَتِ السَّنبِعِ وَرَبُّ الْعَكْرِشِ الْعَظِيمِ (٥) سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَقُونِ (٧٥) قُلْ مَنْ بِيدِهِ-مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحُرُونَ

عَدلِمُ سَم اليم

لَحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنِذِبُونَ ﴿ ثَنَّ مَا أَتَّخَذَا لَلَّهُ مِنُ وَلَا اكَمَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَىٰهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مُنْهَ حَنْ ٱللَّهِ عَمَّايُصِفُونَ ﴿ عَلِمَ عَلِمِ ٱلْغَيْبِوَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰءَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَّ اللَّهِ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِيتِي مَايُوعَ دُوبَ ﴿ ٣٠ ۖ رَبِّ فَكَلاَ تَجْعَى لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ﴿ السَّا ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ يَخُنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ <sup>(١</sup>) وَقُلِرَّتِ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ ۖ وَٱعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴿ كُنَّ حَقَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللَّ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَّكُتُّ كُلَّ إِنَّهَا كِلَمَةً هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِ ، رَزَخُ إِلَى يَوْمِرُ مُعَثُونَ 🖤 فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالْاَ أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ يَوْمَبِيذِ وَكَايَتُسَاءَ لُوبَ فَمَن ثَقَلُتُ مَوَازِينُهُ مَقَأُولَيْكَ هُـمُ ٱلْمُقْلِحُوبَ السَّا وَمَنْ خَلِلُهُونَ ﴿ ثَنَّ كَنَّهُمُ وُجُوهَهُمُ أَلنَّا دُوهُمْ فِيهَا كَلِلِحُونَ ﴿ فَالْ

جا و / روو احدهم استاط المدزة الأولى

> لَعَلِّيَ فتع الباء

AN CONTRACTOR OF THE MENT OF T

رَيْنَاغَلَيْتْ عَلَيْنَاهُ قُوْ تُنَاوَكُنَّا قَوْمًا صَأَلَاسَ خْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَلِمُونَ ﴿ ﴿ فَالَا خَمَ كَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُور ﴾ رَبَّنَآ ءَامَنَّافَأَغْفِرْ لَنَاوَأَرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرٌ ٱلرَّحِينَ (أَنَّ) فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِبْرُورِ فِي ٱلأرْضِ عَدَدُسِينِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالُواْلِبَثْنَا يُؤمَّا أُوْبِعُضَ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا حِسَابُهُۥعِندَرَيِّهِ ۚ إِنَّـ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَقُلْرَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّيْحِينَ

هُ عُمَّهُمُ مُ فَأَتَّخُذُ تُعُوهُمُ إدغام الذال عقالناء

سُخْرِيًّا ضمالسن

**نُذُكُرُونَ** تشديد الذال

> مُهُمَدَادُالِاً وجهان: المايدال

الهمزة الثاني واوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

أُرْبَعَ

أن لُعنتُ إسكان النون وإدغامها في اللام

وَلُخْلُمِسَةً شم الناء

> انَ اسكان النون غَضِب

اًلَّكُ وضم الها.

مَنْهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ٓءَايَاتٍ بِيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ النَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَجِدِمِنْهُمَامِأَنَّةَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُرُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِكَ أَلَّ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۖ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَاتُواْ بِٱرْبِعَةِ شُهَالَةً فَآجِلِدُوهُرْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُهُ شَهِندَةً أَبَدَا وَأَوْلَئِيكَ هُمُ بِقُونَ الْ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنُ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّا ٱللَّهَ غَا حَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادًاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَّ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ لَلَّهِ عَلَيْدٍ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ۖ وَمَدْرَقُوا دَأَرْبَعَ شَهَادَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَندِينِ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿

ر مر و محسبوه کسر السین

ريد و رو وتحسيوناند کسر السين

**وُهُوُ** إسكان الهاء

خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ. عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا ۚ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ ﴿ لَا لَوْلَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ٣ وَلَوْلَافَضْ لَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ السَّ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِۦعِلْرٌ وَتَعْسَبُونَهُ. هَيِّنَا وَهُوَ عِنداً لللهِ عَظِيمُ اللهِ وَكُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَلَااسُبْحَننكَ هَلَاابُهْ تَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ وَالْمِثْلِمِةِ أَبْدًا إِن كُنْكُم مُّوْمِنِينَ اللَّا وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ ٱلِيمُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَلُولَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكُ رَّ



خُطُوكِتِ إسكان الطاء ( الموضعين)

يَتَأْتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَكِينُ وَمَن يَتِّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَزُّ وَلَوْلِا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ.مَازَكَيْ مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتٌ ﴿ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي بِلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله هُو ٱلله الله وينهم الله وينهم الحقّ ويعلمون أنَّ الله هُو الْحَقُّ بِنُ ۞ ٱلْخَيِيثَاتُ لِلْجَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ اللَّهِ لِلْحَبِيثَاتِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٣٠٪ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ

ب**یوتگا** کسر الباء

بيوتيڪم كسر الباء

تَذُكُرُونِنَ تَشْديد الذال

بيُوتًا يسوليا،

نْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبِّذِينَ إِلَّا مَاظُهَ رَمِنْهَ آوَلُيضَرِيْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَىجُيُومِ لَمْ يُظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

أَيْنَمَ لِمِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَّ كُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَرَ ،ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَطّ وَٱلَّذِينَ مَنْغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَ لَكُمْ وَكَا كُرِهُواْ فَنَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِفَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَصّْنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَاً ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣﴾ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُرُ ءَايَئتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُوْا ن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَا وَٱلْأَرْضُ مَثُلُ نُورِهِ - كَيِشْكُوٰةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْبِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزَّجَاجَةُ كَأَمَّا كَوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُرَد اشْرِقِيَّةِ وَلَا غُرْبِيَّةِ يَكَادُزَبْتُهَايُضِيَّ ۗ وَلُو لُمْرَتَ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ وَيَضْرِبُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ

ا**َلْبِغَاً ﴿ إِنَّ** تسهيل الهدز، الأولى

هِري مبيئنگٽ منع الباء



و پيوپ کسرالياه

كَرَفِيهَا ٱسْمُهُ رُسُيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ

الَ لَا نُلِّهِيهُمْ يَجِنُرَةٌ وَكَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءً ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ۖ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِمِـ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْ مَآءُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ، فَوَفَّنهُ حِسَابُهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كُظُلُمُنْ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مِحَاثُ ظُلْمَنْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ بِكَدُّهُ، لَرَّ يَكَدِّيرَنَهَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَاللَّهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَرْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَنَفَّاتٍ كُلِّ فَذَ عَلِمَ صَلَانَهُ وَيَسَّبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ ٱلْمَرْزَأَنَّ ٱللَّهَ يُسْزِجِي سَّعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَذْفَ يَغْرُجُ مِنْ ڣڬڸڡؚۦۅؙۘؽؙڒؚ۫ڷؙڡؚڹۘٵڶۺۘڲٙ؞ؚڡڹڿؚۘۘۘٵڶٟڣۣؠٳ؈۠۬ڔۜڮڕڣۘڝۣۑٮٛ؈ؚڡ۪؞ڡڹؽۺؖٲ؞ؙ وَيَصْرِفُهُ عَنَمَن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَىٰ (اللَّهُ

رو وو پیچسبه کسرانسون يشاء إلى وجهان:
١ . إبدال الهجرة الثانية وأوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والثانية والثانية والياء

ه روس مبینکت مع الباء

يُشَاءُ إِلَى البيدان الهمزة الثانية ولوا مكسورة ٢. شهيلها بين الهمزة والياء

ويتقلم كسر الغاف

آءِ فَيِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطَ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعُكَ أَرْبِعٍ يَغُلُقُ ٱللَّهُ لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنَ ذَاكُ وَمَا أَوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ كَا كُولَانًا مُكُولِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحْكُمُ يَئِنَهُمُ إِذَا فَرِينٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ عِنِينَ اللهُ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِر آرْتَا بُوا أَمْ يَخَافُوك لْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

حُمْ مَّاحُمِّلْتُعْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهُ تَذُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ اله وعَدَاللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِ لِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ مْ وَلَيْمُكِنِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَى وَلَيْهَا ذِلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ كَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينِ فِي ٱلْأَرْضِ النَّارُّ وَلِيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ نكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُوا ٱلْحُلُّمَ مِنكُرْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّفُوكَ عَلَى گُر بَعْضُج

مر السين كسر السين

وَإِذَا بِكُلُّغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُّمُ فَلْتَسْتَغَذِنُواْ ح اَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَــتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ (٥) وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَبِ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُ كَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةٌ وَأَن يَسْ تَعْفِفْ حَنْرٌ لَّهُ بُ وَٱللَّهُ نِيعُ عَلِيتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِ آبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهُ لِيَكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِڪُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أغمنيمكم أؤ بُيُوتِ عَمَّنتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبِيِّثُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيِئِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونِ (١٠)

بِيُونِ هُمُ كسر الباء

> **بيوت** كسر الباء (٨مرات)

**بیوتا** کسر الباء

﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ أَ مَأَلَّهُ وَرَسُولِهِ ءَوَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُم عَلَىٰ آمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦَّ فَإِذَا ٱسْتَّءُذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِثْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمْمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُرُ (١٠٠) لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ اَلرَّسُول كُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَيِلُوٓاْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ويؤرة الفرقضاري والله التَّخِزَ الرَّحِبَ تَبَادَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَا (^))الَّذِي لَهُ مُمْلِكُ ٱلسَّمَاءَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَخَيِٰذُ وَلَـ دُ



ر ف هی اسکان الهاء

ن دُونِهِ ٤ وَالِهَاةُ لَّا يَخْلُقُونِ كُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُا وَلَا يَمْ وَلَاحَيَوْةً وَلِانْشُورًا ١٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَبْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا (اللهِ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِي ثُمُّ إِنَّ كُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ فَلَ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِمًا ﴿ وَٱلْوَا مَالِ هَنِذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَشُواتُ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَنْدِيرًا ﴿ ۚ أُو يُلْقَيَ نُرُأُوْ تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَ ان تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ((١) أَنظُرُ ، ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ لًا (اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلِ لَّكَ قُصُوزًا ((^)) بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةَ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَمِ

مُسْحُورًا أنظر ضم التوين وصلا

إِذَا زَاتَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيَّطُا وَزُفِ الْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًّا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُبُورًا لَانَدْعُواْ ٱلْيُوْمُ ثُنُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُنُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَمُهُ جَزَاءً وَمُصِيرًا السُّ لَمُهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَاتَ عَلَىٰ رَيِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ صَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـلْبَغِيلْنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّيكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ ۖ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُ آ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابُ اكَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَمَآأَرْسِلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينِ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ امَ وَيَكُمْشُورِكَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَه ىنَةً أَتَصْبِرُوبَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿

بالنون بدل الياء الياء المائية مع المائية مع المائية مع المائية مع المائية مع المائية المائية ياء الم



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ مِجْرًا تَحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـهُ هَبِكَةَ مَنثُورًا ١٣٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ لِأَخَيُّ مُسْتَقَرًّا وَٱحْسَنُ مَقِيلًا ١٣٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآهُ مِٱلْغَمَنِمِ وَفُزِّلَ ٱلْمَكَيِّحَةُ تَنزيلًا (الله المُلُكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَفُولُ يَ لَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَرَّ أَتَّخِذْ فُلانًاخَلِيلًا ﴿ ۚ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ نِيُّ وَكَاكَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ

كَشُّقُّقُ تشديد الشين

اَتَّحَادَتُ إدغام الذال إذاانا،

> ر قومِي هنع الباء

نبي مر تغفيف الباء ساكنة وزيادة ممزة مع المد يِنرَبِ إِنَّ فَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ ۖ ۚ وَكَذَٰلِكَ

جَعَلْنَا لِكُلِّلَ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيكا

وَيَصِيرًا ﴿ ثُنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّلَا نُزَلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً

وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ، فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْبِيلًا ٣

لِ إِلَّا جِنْنَاكَ مِٱلْحَقِّ ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ فِيمْ إِلَىٰ جَهَنَّمُ أُولَتِهِكَ شَكُّ اللَّهِ مَّكَانُا وَأَضَالُ سَلِيلًا اللهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَدُرُونَ وَزِيرًا (٣) فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِكَةٌ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّ وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْعَكَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَيْثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّا ضَرَيْنًا لَهُ ٱلْأَمْثُ لُ وَكُلَّاتَ بِّرْنَاتَ نْبِيرًا الله وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا أَبَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (اللهُ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُــٰزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِنكَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِهَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا (اللهُ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَـٰ ذَ إِلَىٰ هَدُه هَوَيِنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِ

م تحسیب کسر السین

وهو إسكان الهاء (جميع

د مرحم نون بدل الباء وضم الشين

كثرهم يسمعون أويعق كَالْأَنْعَنْمِ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا الْ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلُهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ١٠٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ ۚ لِنَحْدِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَّنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠ وَلَوْ شِنْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١٠٥ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ لْدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَاذَا مِلْمُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنُهُمَا بَرْزَخًا حِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ وَهُو أَلْذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَلُهُ. نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ﴿ وَبَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عِظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ مِلَ

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنْيِرًا ﴿ أَنَّ قُلْمَا أَسْنَلُكُمْ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَيْهِ عَسِبِيلًا ﴿ وَتُوكَلَّ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِنْ أُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْيَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ مَنْكُ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَهَرًا مُّفِيرًا ﴿ وَهُو السَّا وَهُو السَّا وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَلْكُر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرِّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ بَبِيثُونَ لِرَبِّهِ مُد سُجَّكًا وَقِيكُمًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا الله إنَّهَ اسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللهُ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلِمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شکا آن حنف الهمزة الأولى



**وُهُوُ** إسكان الهاء

يق بروا ضم الياء وكسر الناء

رَمَعُ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ وَلَا ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ حُرَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُكَامًا الْآُنَا﴾ يُضَلِّعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلِْقِيْدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ ـِ مُهَانًا الله إلا مَن تَابَوءَ امَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ وَكَانَ اللهُ عَـ فُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغِو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِ مَ لَمْ يَخِيْرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ثَنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِهِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُرِبِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُولَكِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا سَهُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهِمَا يَحِيَّةُ وَسَلَامًا ﴿ ﴿ ۖ ﴾ حَلِدينَ تأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ٧٣٪ قُلْ مَايَعْ بَوُاْ بِكُرْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَآ وَ حُكُمٌّ فَقَدْ كُذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللهِ

سَمَرُ اللُّ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنكِ ٱلْمُبِينِ اللَّ لَعَلَّكَ بَنجِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ إِن نَّشَأْ نُنُزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةُ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِضِعِينَ الْ وَمَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنَ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسْنَهُ زِءُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا رَيِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَقُكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِينَ ﴿ فَا عَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ فَالَرَبِّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّ وَلَمُمْ عَلَىٰ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا قُأَذْهَبَا بِعَايَكِتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ السُّ فَأْتِيَافِرْعَوْكَ فَقُولِآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ الله عَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ اللهُ الله وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ



أَلسَّمَاءِ •ايكُ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

لهو اسكان الهاء إنّي فتع الهاء

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّما عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ۖ ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ أَإِن كُنْهُم مُوقِينِنَ كَ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تُسْتَمِعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ١٠٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ۖ قَالَ ا لَينِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ ۖ قَالَ أُوَلُوْ جِنْدُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ اللهِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِنَاهِي ثُعْبَاثُ مُّبِينٌ ﴿ اللهِ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلِهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُرُنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ-فَمَا ذَا تَأْمُرُورِكَ ﴿ ٣٠ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ حَسِّرِينَ اللهُ يَا أَتُوكَ بِكُلِ سَحَّادٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لُومٍ ١٩٠٤ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِ

اُمُّخُذتً إدغام الذال في التاء

أرجه كسر الهاء برمن مراة

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ٣٠٠ فَلَمَّا جَلَهُ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٣٠٠ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلَقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِيْرُونَ الْ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٣ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ كُنَّ ۚ قَالَ ءَامَنتُ مَ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّيحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ لَأَقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ ۖ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ ۖ قَالُواْ لَاضَيِّرْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَلْنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١ ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ ٥٣ ﴾ إِنَّ هَنَوُلَآءٍ لُونَ ﴿ فَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ﴿ فَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ كَ فَأَخْرَجْنَكُهُم مِن جَنَّتٍ وَغُيُونِ (٧٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (١٠٠٠) كَنَالِكَ وَأَوْرَثِنَهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ (٥) فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

أُونُ تسهيل الهمز الثانية مع الادخال

تَلُقُفُ فنع اللام وتشديد القاف

و بر بود کامنتمر بهمزد استفهام ثم ممزد مسهلة ثم الف

أُنِ أَسَّرِ كسر النون وهمزة وصل بدل القطع



بعبادی منع الباء

حَذِرُونَ دون اُنف بعد العاء مَعِی اسکان الیاء

ا المحق إسكان الهاء

نَبَأَ إبْرُهِيمَ سهيل الهمزه الثانية

گر مع افرایسعر نسهیل الهدزه

> لِيَّ منع الباء

فهو إسكان الهاء (الموضعين)

جَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرِّكُونَ ﴿ ۚ ۚ ۖ قَالَ كَلَّرَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (٣) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخْرِينَ الله وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَدُ وَأَجْمِينَ الله وَالْحَيْنَا مُوسَىٰ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبَرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ﴾ أَوْ يِنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابِآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ الْكُ قَالَ أَفَرَءَ يَتُدُمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ الْكُ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَفَدُمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٣)ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ١٣٥ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ و ﴿ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ كَا لَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهِ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْدِينِ اللَّ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِيخَطِيٓتَنِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (اللهُ رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ ۖ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠ ) وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٥ وَلَاتُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١١٠ وَهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا أَلُ وَلَا بَنُونَ ١١٠ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ اللهِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْمَنَّقِينَ اللهُ وَبُرِزَتِ ٱلْمَخَوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ الْآنُ لَكُبْكِبُواْفِهَاهُمْ وَٱلْغَاوُونَ الْنَا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ اللَّ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِمُّبِينٍ ﴿ ۚ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ وَمَآ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللَّ وَلَاصَدِيقٍ مَيم اللَّ فَلُوٓ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُومَاكَانَ ٱكْثَرُهُم ثُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلنَّحِيدُ ﴿ كُنَّاتُ فَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسِكِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانُنْقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ ثَا نَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ثَا مَا أَسَالُكُمْ مِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله اللهِ قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهُ

لِأَبِيَ فتع البا،

لمو إسكان الها.



أَنَا إِلَّا وصلاً وجهان: ١٠ إثبات الألف ٢٠ حنفها كعفص

لَهُوَ اسكان الها.

> إِنِّيَ فتع البا،

بي بِمَأَكَأَنُواْ بِعَـمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَا لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا لَا يَنْ كُمُبِينٌ (الله عَالُوا لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿٣٣﴾ فَأَفْنَحَ بِيَنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ ۚ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمِن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ مُمَّاغَرَقْنَا بَعَدُٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَانَ كُثْرُهُمْ تُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ إِذْقَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ هُودُّأَ لَانَنَّقُونَ ﴿١ۗ إِنِّي لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ﴿ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَآأَسُولُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلنَّبْنُونَ بِكُلِّ رِبِيعٍ ءَايَةُ تَعْبَثُونَ ﴿ كَا تَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَحَنْلُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ﴿ ا وَإِذَا بَطَشْتُربَطَشْتُرْجَبَارِينَ ﴿ ثَالُكُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّمَوَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ الْمُعَا وَاتَّقُواْ الَّذِىٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ آمَدُّكُم بِأَنْعَكِمٍ وَبَنِينَ ﴿ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ السُّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيه وْ ﴾ أَقَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَةٍ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ

إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ((٧٧) وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ((١٣٨) فَكُذَّ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَٱكُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبِّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانُنَقُونَ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ السَّ فَأَتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنَّا جْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا فِجَنَّتِ وَعُمُونِ اللهِ وَزُرُوعِ وَنَخْ لِ طَلْعُهَا هَضِيدٌ اللهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَنْرِهِينَ الله فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اللهُ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنت إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ اللَّهِ وَلَاتَمَسُوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةٌ وَمَا كَاكَ أَكَثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّارَبُّكَ لَهُ وَالْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّ

**هُوُ** 

بيوتاً كسر الباء فرهين بلا أنف بعد

> **کُھُوَ** اسکان العا

كُهُ رَسُولُ آمِينُ ﴿ اللَّهُ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَا آ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُ مِّنْ أَزْوَكِهِكُمْ بَلْ أَسَمُ فَوَمُّ عَادُوك ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَوْا لَبِن لَمْ تَسَدِينَكُو لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ ى وَأُهْلِي مِمَّايَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَنَجِّينَهُ وَأُهْلُهُ وَأَجْمِعِينَ ﴿ ١٧٠﴾ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْعَلَيْرِينَ ﴿ ﴿ أَنَّ أَمُّ دَمَّرَنَا ٱلْأَحْرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَمْطَرْنَاعَ مَّطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ (٣٣) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم نَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُواْلَعَ بِرُ ٱلرَّحِيثُمُ ﴿ أَنَّ كُذَّبَ

هُوَ إسكان الهاء

ليككه فتح اللام دون ممزة وفتح الناء (وصلاً



بِٱلْقُسطاسِ ضم القاف

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۖ قَالُواْ إِنَّامَاۤ أَنْتَ مِنَٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ۚ ۚ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو َ لَمُنُو ٱلْعَزَبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلِنَّهُ لَنَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ ﴿ اللَّهِ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله إليسَانِ عَرَفِي مُّبِينٍ إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ أُوَلَرْ يَكُن لَكُمْ اَيَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوانِينَ إِسْرَتِهِ بِلَ (١٠٠٠) وَلُو نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١٠) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كُنْلِكَ سَلَكُنْكُ

> أَفْراً يَتُ سهيل الهمزة

فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَلَابَ

ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالِيَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيُقُولُواْ

هَلْ نَعْنُ مُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ

إِن مَّتَّعَنَّكُهُمْ سِنِينَ السُّ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ السَّ

﴿﴿ ٢٠٨﴾ ذكري وَمَاد مُزُولُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَكُ مُمَّاللَّهِ إِلَّهُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَيُوكُلُّ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرِّ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ ١١٠} لُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَّكَّرُواْ ٱللَّهَ كَيْثِيرًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَب مَنقَل

فَتُوكُلُ بالفاء بدل الواو

رور و و و يلبعهم إسكان الناء وفتع الباء

. إني منع الباء بيشيها ب

## بِسْ إِللَّهِ ٱلدِّهِ الرَّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدِ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدُ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدَ الرّحْدُ الرّحْدَ الرّحْدُ الْحُدُ الرّحْدُ الرّحْد

طَسَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينٍ اللهُ هُدَى وَهُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَاذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسُرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ مَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَأَلْقِ عَصَالَةً فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّزُ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْيِرا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰ لَا تَحَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرِّجُ بَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَأَةً مُّهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَدَا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ

وَحَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُـرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ آ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيَّءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَصَّٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۚ وَحُشِرَ لِسُكَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ السَّ حَقَّىٰ إِذَا أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمَٰلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُثَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مُسْكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمُنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَهُ مَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَّ أَنَّ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَتُ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَالِحُا تَرْضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَ إِبِينَ ﴿ ۚ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَعَنَّهُۥ أَوْلَيَ أَتِيَنِي بِمُلْطَانِ مَيْدِنِ اللَّ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْنُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٣

ا هو سکان الها،

مَالِمِ إسكان الباء

ر فمكث ضم الكاف

عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهُ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَغْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ لَآإِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِيِينَ اللَّ ٱذْهَبِيِّكِتَبِي هَسُدُا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٣٠ قَالَتَ يَكَأْيُهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِىَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمٌ ۖ ۞ إِنَّهُ بِمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّجْمَيٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي ٱمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ ثَنَّ كَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُرَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ لِلَّتِكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَآ كُ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَاكِ يَفْعَلُونَ السَّ لَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فِنَاظِرَةٌ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَ

اُتمِدُّ ونَنِيَ بالياء وصلاً

الْمَلُوُّا أَيُّكُمُّمُ إبدال الممزة الثانية واوا

**أَنَاءَ إِنِيكَ** إثبات الألف (الموضعين)

لِيَبَلُّونِيَ سَع الباء

ه أستكر نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتَّهِدُونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِ يَ ءَاتَىٰكُمْ بَلَ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُرْ نَفْرَحُونَ ٣٠ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَذَ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنَحْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةَ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴿ ۖ ا يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ (٣) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَائِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَفَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْرٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ ء فَبْلَ أَن يَرِيَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفُرُومَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِمَّ-وَمَنَكُفُرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيُّ كُرِيمٌ ﴿ فَا كَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَنْهُنْدِى أَمْرِتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَ أَهَٰكُذَاعَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُۥهُوِّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَ ۗ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرَّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهُ آقَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدٌ مِّن قُوَارِيرٌ قَسَالَتْ رَبِّ تُ مَعَ سُلَيْمَ نَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

آإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَكِيلِحًا أَنِ أَعْبُدُواُ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَكَانِ يَغْتَصِمُونِ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ ٢٠٠٠ قَالُواْ اَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيْرِكُمُ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُد قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ ﴿ وَكَاكِ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَكَّرُواْ مَكَّرُا وَمَكَرُنَا مَكَرُلَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ لِلْمُونِ ﴿ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ ۚ وَلُوطًا إِذْ قَسَالَ لِقَوْمِ أَتَـاْتُونِ﴾ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُدْ تُبْصِرُونِ﴾ ﴿ أَينَّكُمْ لَتَاْتُونَ

أُنُّ أَعْبُدُوا <sup>ضم النبن</sup> وصلا

> مُهلَك منم الميم وفتح اللام

إنكا كسر الهمزة

و وو . رپیوتهم کسرالیاه

أُبِنَّكُمُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



كَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ \* إِلَّا أَن قَكَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمِّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ ﴿ ثُ فَأَبْحَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ: إِلَّا ٱمْرَأَتُـهُ. قَدَّرْنَكهَامِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ﴿ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّآفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ الْ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ٣ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالَهَا آنَهُدرًا وَجَعَلُ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًآ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ

أَ الْمُ

أد ك الم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

ریسگر **نذگرون** تشدید الذال

مرمرم نشرا بنون وضم الثمان أَحَنَّهُ مُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَءِكَ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿ آَ الْمَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّينَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* أَءِ لَكُ مُعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونِ ﴿ آَنَ

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِكَ مُّ مَّ اللَّهِ قُلُ هَ اتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُدُ صَلَاقِينَ اللَّ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ لَا إِذَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةُّ بَلَّهُمْ فِي شَلِي مِنْهَا ۚ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرْبَا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونِ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ۖ ۖ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأُرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَـمَكُرُونَ ٧ ۖ وَبَقُولُونِ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُوبَ اللَّ وَإِنَّا رَبُّكُ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ۖ وَإِنَّا رَيُّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ السُّ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَكَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

إذا مبزدواحدة

أولك

إِنَّا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

أُديناً نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بِحُكْمِهِ إِنَّهُ وَالْعَزْبِيزُ ٱلْعَلِيدُ اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشَمِّعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن حِمُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَا إِذَا وَقَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٠٠ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أَمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُّ حَتِّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذُ بْتُم بِايَتِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ٤ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِتَ ذَٰلِكَ لَاْيَئَتِ لِٰفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَيتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَدَ دَخِرِينَ (VV) وَتَرَى أَلِجُبَالُ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّـٰهُ.

فرع کسر العین دون تقوین

ٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تَجْزُوْدَ إِلَّا مَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّا آمُرَتُ أَنْ أَعْبُدَ دَيبَ هَلَاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَٱمْرِّتُ أَنَّ ٱكُونَ مِنَ اللهُ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى سه يُومَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ۖ وَقُلِ ٓ لَحَمَدُ سَيُرِيكُرُ ءَايَننِهِ مِنْعَرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِعَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْكِئنَبِ ٱلْمُبِينِ أَنْ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبُإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرِكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلُهَا شِيعًا طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك دِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ

أَمِمَّةُ سهيل الهمزة الثانية





وَلِمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ, وَأَسْتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَنَالِكَ جَزى ٱلْمُحْسِنِينَ الْ اللهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَهِ مِنْ أَهْلِهَا فَوْجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوقً ، فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّوِّهِ ـ فَوَكَّزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُّوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ الْ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لِهُۥ أَ إِنْكُهُۥ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ (اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَ أَكُوبَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرُهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ مَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ ا مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَعُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ اللهُ وَجَآةَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَالَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٣٠٠ غَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّ فَأَكَ وَبِ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّ اللَّهِ

رَ بِجِّت هندالهاه

ٱلْسَكِيل اللَّ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونِ وَوَجَهَدَ مِن دُونِهِهُ ٱمْرَأَتَ يْنِ تَذُودَانُّ قَالَ مَاخَطَبُكُمَّا قَالَتَ الانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَامُّ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَمِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَاسَقَيْتَ لَنَاْفَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَثَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرَةٌ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنَّ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبِّنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا آُدِيدُ أَنْ أَهُقَ عَلَيْكَ سَنَجِدُ نِي إِن شَكَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ۖ فَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذُورَكَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ

إِنِيَ نتع الباء

سَنَجِدُنِ هنه الياء

🕏 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلَىٰٓ ءَانِيكُمُ مِّنْهَكَا بِخَبَرٍ أَوْ جَنْدُوَةً مِنْ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَىٰهَانُودِي مِنشَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْفَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّت أَنَّا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْلِيدِينَ ٣٠٠ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهْ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنُّ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَنْمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ٣ أَسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَيْكَ بُرْهَكْنَانِ مِن زَيْكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدٍ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمَافَكْسِقِينَ ٣٠٠ قَالَرَبِ إِنِّي قَنُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسُافَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَخِي هَـُكُرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُم مِنِي لِسكانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا لُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَنِيَّنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَنِلِبُونَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّهِ

رَيِّ هنه اليا.

لَّعَكِيِّي فتع الباً،

يرجعون فتع الياء وكسر الجيم

أَيْسَمَّكُ تسهيل الهمزة الثانية

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَئِ قَالُواْ مَاهَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَاسَكِمِعْنَا بِهَكَذَا فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَيِّنَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ. لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْيُهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَنْ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِمُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ۚ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُمُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْنَهُمْ إِلَيْسَنَا لَا يُرْجَعُونِ ٢٠٠٠ فَأَخَذْنَهُ وَجُمْنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ألْيَدُّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِيمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَكَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَأَرُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْنَصَرُونِ ۚ ۞ وَأَتَّبَعَّنَكُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنَّيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ اللهُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى

بَجَانِبِ ٱلْغَـرِيِّ إِذْ قَضَيْنِكَ ٓ إِلَىٰ مُوسِّى ٱلْأَمْرُ وَمَاكَنَهُ مِنَ ٱلشَّنهدينِ ﴿ اللَّهُ وَلِنكِئَّا ٱلْشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْعُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِئِينَا وَلَئِكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَكُنَّا وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةُ مِن زَّيِّكَ لِتُسنِذِرَ قَوْمًا مَّا أَنَّنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّ اللَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَ أَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا جِئَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا فَالْوَا لَوْلَا أُونِي مِثْلُ مَا أُونِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓ أَإِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُوا بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَبِّعَهُ إِن كُنتُرْصَدِيةِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّيِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبُعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّرِبُ اللَّهِ الِثُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلطَّلِلِمِ

سلجوران المتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



﴿ وَلِقَدْ وَصَّلْنَا لَمْهُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ ءَانَيْنَكُهُمُ ٱلْكِنَنبَ مِن قَبْلِهِ ۽ هُم بِهِ ۽ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ ۗ وَلِذَايُنَانَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ؞ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِۦمُسَّلِمِينَ ﴿ ۖ أُوْلَيَهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّزَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا سُمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللَّ وَقَالُواْ إِن نُتِّيعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَدُنَّا وَلَكِكِنَّ عُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ((٩)

**وهو** إسكان الها

مر مر مجبئ بالناء بدل الباء

وَمَآ أُوتِيتُ مِينِ شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِد ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْفَينِ وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللُّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ ﴿ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآ ۗ ٱلَّذِينَ أَغْرَيْنَا أَغْرَيْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرِّكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرِّيسَتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أُنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ كَا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمَّ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ ۗ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانِ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَبَعَكُ لَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَثُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللهُ لاَّ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِيٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

في اسكان العاء

مركم هو أسكان الهاء وصلاً. ويبدأ بها بالضم

وهو اسكان الهاء أرايسم تسهيل الهمزة الثانية (الموضمين)

مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُورَ قُلْ أَرَ ۚ يْتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَىٰ ِٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَاثُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ كَوْمِن زَّحْمَتِهِ عَكُلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ بِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ـ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا اتُواْ بُرْهَانِكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ الله الله عَارُونَ كَاكِ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمٌ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَـُنُوٓ أَ بِٱلْعُصْبَـةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَكَا تَنْسَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾



یمبین هنع الیاء

﴾ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ـ فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوقِي قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ا ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ أَسِهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَنلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلصَّكبِرُونِ ١٠٠٠ اللَّهُ فَسَفْنَا بهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ ۖ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِلاَّ مُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْكَ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقَدِرُّ لَوَلَاّ أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاّ وَيُكَأَنَّهُ وُلا يُفْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاَّدًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَنجاءً بِٱلْحَسَنةِ فَلَهُ رَخَيْ مِنْمَا وَمَنجاءً بِٱلسّيّئةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَيِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْسُ

المخسيف ضم الغاء وكسر السين رِّيِيَ فنع البا

ٱلْقُرْءَاكِ لَرَاذَكَ إِلَىٰ مَعَ وض علنك أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ثُنَّ اَوْمَا كُنْتَ تَرْجُوَا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةُ مِن رَّبِّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنفِرِينَ ١١٠ وَلَا يَصُدُّنُّكُ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكَ ۚ وَأَدْءُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَكُلَّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَنَّهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ حاللكه التحمز الزيجي أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا يُفْتَـنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ۖ ٱمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْ

وهو

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتَ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَكِيمُ (١٠) وَمَن سكان اله

ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَاْسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ ثُلَّ مَن كَانَ يَرْجُواْ

جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُوفُرُنَّ عَ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا ۗ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ عَهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيَتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَمُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلْنَا كُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَنيَكُهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ ﴿ آ ۖ وَلَيْحِمِلْكِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقًا لَا أَثْقَالِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ لِكَمَدْ أَرْسَلْنَا نُولِهَا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ين عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِمُونَ ﴿

ألسفينكة وجعلنك ا وَإِزَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُوا لَهُۥ اللَّهِ تُرْجَعُونِ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَإِن أَكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ أُوَّلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ا يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴿ فَأَلِّسِ يَرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِيمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّا لَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا لَيْعَاذِبُ مَن يَشَآهُ وَبَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ﴿ أَن وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلِكَيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَكَيْكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرَّهُ فَأَنِحَنَّهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُوَّمِ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِنَنَا مَّوَدَّهَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَأْثُكَ تَوْمَ الْقِيدَمَةِ يَكْفُرُ بِعَضُ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكَ مُ مِن نَّنصِرِينَ ۞ ۞ ﴿ فَعَامَنَ لَهُۥ لُوطُ وَقَالَ اجِرُ إِلَىٰ رَبِّ ٓ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَـٰزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيِكَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَلُوطِكَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَكَةُ سَبَقَكُم بِهِكَامِنْ أُحَدِمِنِ ٱلْعَكَمِينَ ۗ ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَاتِ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ أَثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْمُفْسِ

المحادث الدال الد

رَبِيَ فتع اليا.

التُبوءَهُ تخفيف الواو ساكنة وزيادة ممزة مع المد

ابتكم سهيل الهمزد الثانية مع الإدخال

آ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓۤ ۚ إِنَّا مُهَٰلِ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ ۖ ۖ الْكَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْثُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَهُ، وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ ۖ وَلِمَّآ ا أَنجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكْنَامِنْهَا ءَاكِةُ بِيَنَكَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَكَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَايْمِينَ ﴿ ﴿ وَكَادًا وَثِكُمُودًاْ وَقَدْ تَبَكِّينَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِم أُوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠ أَعُمَا لُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠

شوس ۽ إشمام كسرة السين الضم

وَتُكُودُا تنوين الدال

بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ اللهُ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخُذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُو مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتُ أُوْإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْ عُونِ مِن دُونِيهِ مِن شَقِعُ وَهُوَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُنُ لُ نَضْرِبُهِكَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَكَ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ ( اللهُ اتَّلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيدِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَاتَصَنعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللّل

أَلْبِيوُبِ كَسرالباء تَدْعُونَ بالناء بدل الباء

**وُهُوُ** إسكان الهاء



٥ وَلَا نَحْدُلُواْ أَهْلُ الْكِتنبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْـنَا وَأُنـزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَنِعِدٌ وَيَعَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالَ اللهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلْكِتنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئنَبَ يُوْمِنُونَ بِهِ مُ وَمِنْ هَنَوُلَآءِ مَن يُوْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَدَتِنَآ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلاَ تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَازَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ١٠٠ اللهُ هُوَ ءَايَنَتُ بِيَنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنَيْنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن زَّبَةٍ عُقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَاللَّهِ وَإِنْكَاأَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللهُ أُولَة يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهُ قُلُكُفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِنَطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ۖ ﴾

لَوَنِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلِآ أَجَلُ مُسَمِّى لِجَآهَ هُرُ ٱلْعَذَاتُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّا كَيْفِرِينَ ﴿ فَ إِنَّا مِوْمَ يَغْشَدْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ا يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّيْنَكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفاً يَجَرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا يْعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكِّلُونَ اللَّ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبَةٍ لَاتَّحَيِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَيِن َلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِّكُونَ ﴿ ۖ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦوَيَقْدِرُ لَهُۥٓإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۖ ۚ كَا يَوْسَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِدِٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء کی کی اسکان الها

وَكِيْتَمَنَّعُواْ إسكان اللام

وَمَاهَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأَ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعَبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواٰنُّ لَوَّكَانُواْيَعْ لَمُونِ ۖ اللهِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَعَسْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَنَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ١٠ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيَ ٱلْبَطِيلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبَ إِلَّا وَكُذَّبَ إِلَّاحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ فَأَلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ \_\_\_\_مُاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرَّحِيمِ ٱغُلِبَتِٱلرُّومُ الَّ فِيَ أَدْنَاٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ بَغْلِبُونَ ٣٠) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ دُوَيَوْمَبِدِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ



وهو إسكان الهاء

عُلْفُ اللهُ وَعَدُهُ وَلَكُنَّ أَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِلُونَ ٧ أُولَمْ يَنْفَكَّرُوا فِي أَنفُسِمِمٌ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِهِمْ لَكَيْفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ لُهُم بِٱلْبِيَنَٰتِ فَمَاكَاك ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلِنَكِن كَانُوٓاْ سَهُمْ يَظْلِمُونَ (اللهُ ثُمُّكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ ٱسَتَعُوا ٱلسُّوَأَيَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وبَ ﴿ ۖ ٱللَّهُ اللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَّكَآيِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِينَفَرَّقُوبَ ٣٠٠ فَأَمَّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمَّرِ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

عَلِقِبَةً صُمَّانًا،

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الله وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنْ خَلَقًكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَيْثُرُونِ ٢٠٠٠ وَمِنْءَايَنتِهِ؞َأَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجُا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَدِيمِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنتِ لِلْعَالِمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَايَائِهِ عَمَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَا وَكُمْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونِ اللهِ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ مِيُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِكَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الله

لِّلْعَـٰكَمِينَ فتع اللام

وهو سكان الهاء (جميع المعاضع)

هِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآ ۗ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُرْتَغُرْجُونَ (اللهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ٣ وَهُوَالَّذِي يَبْدُوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِيدُهُ مُوهُو أَهْوَثَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ صَرَبَ لَكُم مَّتَ لَامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَآء فِي مَارَزَقْنَڪُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كُمْ كَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوك ۞ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ طُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ مَهْدِى مَنْ أَضَكَلَ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِن نَّلْصِرِينَ اللَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ نِيفَأْفِطُرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ الْائِبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلِنَكِنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ اللهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ٣



برَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَا مُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ ۚ (٣) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ فَهُوَ يَتَكُلِّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ اللَّ وَإِذَا أَذَ قَنَكَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ بِمَاقَدُّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَئِتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ ۚ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَٰئِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّ وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِوَمَآ ءَانَيْتُ مُرِّن زَكُومَ زُيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيبِكُمُّ هَـُلَ شُرَكًا يِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شِبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَّ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْمَرِّواَ ٱبْحَرِبِمَا كَسَدَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ا

بر فهو إسكان الها،

لِّتُرْبُواُ بالناء المضدومة وسكون الواو

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلُ ۗ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ اللهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي بُومٌ لَا مَرْدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّ ذَعُونَ (٣) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَالْأَنفُسِمْ مِنْمَهَ دُونَ الله لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِدٍ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِيْهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيئَحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ أَفَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ بَسْتَبْشِرُونَ ( ) وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزِّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَمُبْلِسِينَ (اللهُ فَأَنظُرْ إِلَى ءَائِر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أُثرِ حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء – على

**وُهُوُ** إسكان الهاء الدُّعاَة إذا سهيد الهدزة الثانية وصلا

مِّن ضُعْفِ بَعْلِ صُعْفِ ضُعْفًا عند الشاد في الثناط الثلاثة وجها واحداً

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

ر رو تنفع بالنا، بدل اليا، مُدْبِرِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا ، ثُمَّ جَعِلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَ ا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (اللهُ) تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَسَاعَةٍ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤَفَكُونَ ﴿ فَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَوَالَّإِيمَانَ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَالَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْد



رری و ر ویتخذه ضم اُلذال

هُمْزُوَّا إبدال الواو معزة

ه أُذْنيْكِ إسكان الذال

> **وهو** اسكان الها

أَنُّ أَمْسُكُرٌ ضم النون وصلاً (الموضعين)

و**هو** إسكان انها

رور يلبني كسر الياء (جميع المواضع)

مِثْقَالُ ضم اللام

> يور تصليح الف بعد الصاد وتغفيف العين

يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنكَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيـ لُقْمَنُ لِإَنْبِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَى ٓ لَانْشَرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأَمُّهُ، وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِاَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ الْ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَآ وَأُتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمُرَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَا يَنْهُنَّ إِنَّهُا إِن تَكُ مِثْفَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ٣ يَئُنَى ٓ أَقِيرِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأَمُورِ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ١١٠ وَأَقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَٱغْضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَضُوٰتِ لَصَوْتُٱلْخِيدِ (اللَّا)

ٱلْمَرْزُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُنِهِرَةً وَيَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْدِ وَلَاهُدُى وَلَاكِئْبِ ثُمِنِيرِ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُو تُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ وَ إِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ ۖ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفُّرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصَّدُودِ هُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠٠ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل مَدُدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّيُ ٱلْحَيَدُ (٣) وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، سَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كِلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ثُنَّ مَّا خَلْقُ

48800 11:14 11:14 11:14

**وهُو** سكان الهاء

مُحْزِنْكُ ضم الباء وكسر الزاي مر گر **قدعون** بالناء بدل اليا،

ر وَالْقَمَرُكُلِّ يَعِرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ اللَّهُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ لُوَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ آَلُوْتُكُ ٱلْمُرْتُ ٱلْمُرْتَ ٱلْفُلَّكَ تَجْرِي فِٱلْبَحْرِينِعْمَتِٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ اَيَنتِهِ ۚ إِنَّ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ ۖ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْ ٨ِ أُوَمِا يَجِ حَدُبِ اَيْنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّ اركَ فُورِ 'مُوْلُودٌ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ صَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ وَبَعْلَهُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَكْدِي نَفْشُ مَّا ذَا تَح وَمَاتَدْرِى نَفَشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَي

ِ (١) تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمُعَلِّمِينَ لُوكَ أَفْتَرَبِكُ بَلَّهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُ مِّن نَذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَمْ خُلُقَ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نْتَذَكّْرُونَ ﴿ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمّْرِ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ( اللهُ ذَاكِ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُ (١) ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ خَلَقَةً وَيَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ﴿ ثُوَّجَعَ لَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّبِهُ وَنَفَخَ فِ ن رُّوحِهِ أُوجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَنْصُلَرَ مَّاتَشْكُرُونِ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ اللهُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُو

اَلْتَكُماَهُ إِلَى سهير الهددة الأدا

أدذا شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِنَّا مَعزة مكسورة على الإخبار



ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلِوَشِنْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِهُ دَىنِهَا وَلِنَكِنْ حَقَّالْفَوْلُ مِنِيَلَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٣ۗ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِئَايَنَتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخُرُواْ سُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونِ اللَّهِ اللَّهِ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا ٱخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَاكَا نُوْاَيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقَـاْ إِيسَّ تَوْدُنَ الْ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ لِلحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلِّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَدِهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُوٓ أَنْ يَغْرُجُواْمِنْهَاۤ أَعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِبُونَ



مِ مِنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدَٰنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَر جِعُونِ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِنَايَنتِ رَيِّهِ - ثُرُّا عُرضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠٠ وَلُقَدْءَ الْيْنَا كِتَنْبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَٱبِيِّهُ وَجَعَلْنَكُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ اللهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّارَبُّكَ لْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَكِكِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّانَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِٱلْجُرُزِ فَنُخْ بِهِ ِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ قَلَيْوَمَ ٱلْفَيْحِ لَاينفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ فَأَعْضَعَنْهُمْ وَٱنْطِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُوبَ

أَيْمَةُ سهيل الهمزة الثانية

الماء إلى سهيل الهمزة الثانية

النَّبِيَّهُ نخفیف الیاء ساکنة وزیادة معزة مع المد

> اُلَّتِي بعذف البا

تَظُهُرُونَ فتع الناء وتشديد الظاء وتشديد الهاء منتوحة وحذف الألف

> **وهو** اسکان الها.

التيميم أولى منظور الباء مساكلة وزيادة وزيادة منازم الدال الميازة الثانية المانة منازم الثانية الثاني

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّتَى ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا (أُنَّ وَأُنَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوَهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِآكَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَتُهُ بِهِ ، وَلَدِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِيَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَجُهُۥ أُمَّهَا مُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُمُ مَّعْـرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَنِ مَسْطُورًا ﴿ ۖ

النَّيدِينَ تغنيف ألياء ساكلة وزيادة ممزة مع المد

> الظُنونا بيندانيد وتناووسلا

> > مُقَامً متع اليم الأولى

اَلْتَكِيَّةَ تغفيف الياء ساكلة وزيادة معزة مع المد

> بيوتنا کسرالباه

لأتوها منزنطع سندسه

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـنَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِهِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَىٰ إِمْ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ الْبَلِّي ٱلْبَلِّي ٱلْمُزَّمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَاكَا شَدِيدًا اللَّ وَلِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُوْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَنْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعُوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَاَسَةُ هَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا اللَّ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا نُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَئْرِ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهُ مَسْتُولًا ﴿ اللّ

17 \*(33)\*

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرَّتُدمِّر﴾ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْ لِي وَإِذَا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا اللَّ ﴾ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَ إِلِيَنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَةً السَّحَةَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآةَ ٱلْمُؤْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغَشِّىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلِيِكَ لَرَ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُكُمْ مَّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً ۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْهَا ٓ إِكُمُّ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَنُلُوٓ اللَّا قَلِيلًا ﴿ لَ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَّوَةً حَسَنَةُ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيُوْمُ ٱلْآخِرُ وَنَكُرُ اللَّهُ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ الْم وَلَمَّارَءَا ٱلْمُرَّمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ لَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠

ر. و ر پخسبون کسر السین

ا . رمي وسوة عسر الهمزة

**نشسا اگو** اسفاط الهمزة الأولى

النَّيِيمَ مُ تخليف الياء ساكنة وزيادة معذة معالد

النّبِيّ و تخفيف الياء ساكلة وزيادة

نَ رِجَالَ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ اللَّهُ عَلَمٌ ۾مَّن مَننَظِرَ وَمَابَدُلُوا بَدِدِ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَا أَوْ مَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيـمَا ﴿ ﴾ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْلًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالُّ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرِيزًا ١٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًاتَقَتْ تُلُوكَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرِهُمْ وَأَمْوَلِهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَاْ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ﴿٧٧﴾ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُلِ لِأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَافَنَعَالَيْكَ أَمَيِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ جِيلًا ﴿ ۚ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّ نَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا (٣) يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ ثُبَيِّنَـ تِهِ يُصَلَّعَفّ اٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ مَسِمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَسِمًا

النيمير تغفيف الباء ساكنة وزيادة معزة مع المد

النساه إن سهيل الهمزة الأونى

بيوتكن كسر الباه (الموضعين)

جُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا كَأْحَدِ مِّنَ ٱلِنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ مَعَ ٱلَّذِي فِي قَلِّيهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ ۖ ﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّحَ ٱلْجَبِهِلِيَّةِٱلْأُولَٰيَ وَأَقِمْنَ لَمُوهَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴿ اللَّهُ وَاُذْكُرُ بِ مَا يُتَلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ لِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰيِنَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ برَّتِ وَٱلْخَنِشِعِينَ وَٱلْخَنِشِعَنِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ لليقنت وألصكيمين والصكيمنت والحنفظيت هُمْ وَٱلْحَدْفِظُنِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَيْرُ

زُوْجَكُ وَأُتَّقَ ٱللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْدِ بِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَمْ ﴿ زَمْدٌ اوَطُرًا زَوَّحْنَكُهَا لِكُنَّ لَايَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْ ٧ مَّاكَانَ عَلَى النَِّي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ خَلُوٓا مِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ إِللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٦﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَاۤ آحَدِمِّن رِّجَ رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبَيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نَتَأَتُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ ٱأَذَّكُرُ وَٱللَّهَ ذِكْرَاكُثِيرًا ﴿ ۗ وَسَ

هُوَٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيَّ

لُ للَّذِيَّ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَ

التيئيم أو المنطقة الماء معادة معالد معادة معالد المعادة الماء ال

لِلنَّبِيِّ إِنَّ وصلاً : مثل حفص

لِلنَّبِي، وفقاً: ممزة بعد الياء

النبي الماتي الباء تعقيف الباء ساكلة وزيادة ممرة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

كَّلُّ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِ لِذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكُحْتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ طُ مَسُّوهُنَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَ أَزُوزَجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ ٱجُورَهُنَ مَّاَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَةٍ ٳڸڶڹ<u>ۘ</u>ؘۑٙٳ۪ڹ۟ٲؘۯۘٳۮٵڶڹؘۘؿؙٲؘؽ**ۺ** 

شَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَو جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَكَ أَن تَقَرَّا وَلَا يَعْزَبُ وَبَرْضَانِك بِمَآ ءَانَيْتَهُنَّ كُنَّهُ مُكَّلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طِيمًا ﴿ ثُلَّ كَا يَكِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلِآ أَن تَبَدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ صُنْهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا صُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْمُ إِلَىٰ طُعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰنَهُ وَلِنَكِنَ إِذَا دُعِيتُمُ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبَيِّ فَيَسْتَخِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰ لِكُمُ أَطُّهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولِك ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَأَنَّ إِن تُبْدُواْشَيْءًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

و ر بيوت کسر الباء

النَّبِيِّ إِلَّا وصلاً: مثل خفص النَّبِيِّ وقفاً: معزد بعد الباء

النبيءَ ممزدبد الياءمع الد المتصل أَبْنَاً. لِخُوٰنِهِنَّ سهيل الهيز: الإدل

أَبْنَكُمَ أُخُورِتِهِنَ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوعة

اُلتَّيْ عَمُو تغفیف الیاء ساکنة وزیادة معزة مع الد

النَّيئ، تغفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع الد لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ نَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ يَّمَنُّهُنَّ وَٱتَّفِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( ) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَكَ حَكَمُهُ مِنْ مُلُّونَ عَلَى النَّيِّ يَكَأَيُّهُا الَّذِيبَ ءَامَنُوا صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابُنَا نُهِينًا ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَمُّ بِينًا ﴿ ﴿ ا يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَىُّ قُل لِإَزَّوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّجِيمًا ﴿ ﴾ لَّ بِن لَّرْ يَننَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ وَٱلْمُرْحِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ٣ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُواَ أُخِذُواْ وَقُيَـٰتُهُوا نَفْتِ عِلَا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَّذِينَ خَلُوْاْ مِن قَبْلُ وَكُن يَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَأَ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ مِنِ النَّارِ يَقُولُونَ يَنَكَّنَآ أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولِا ١ ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١٠ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَجِيمًا ﴿٣﴾

الرَّسُولِا إثبات الألف وصلاً ووقفا

اً لَسَّ إِنِيلًا إثبات الات وصلاً ووفقاً

> كَثِيرًا بانناء بدل الباء

بِسُـــِ وَاللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيَةِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأُوهُو

ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ

قُلْ بَكِي وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَالِكَ نَكَ آَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مَنْ اللهِ اللهِ

وَلَآ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَتِّ أُوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ ﴿ فَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجزِينَ أُولَتِهَكَ

المُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزٍ ٱلْبِعُ اللهِ مُن وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ

ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرُطِ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ

بُنَيِّ ثُكُمْ إِذَا مُزِقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ٧

ر ( ( ) و**هو** إسكان الهاء (الموضعين)

عک**لئر** ضم آلبم

اگلیسمر تقون کسر بدل تقوین الضم

ٱفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦجِنَّةٌ ۚ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَلَمْ يَرَوْلَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرِكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةًلِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ ١٠٠ الله الله وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْخَدِيدَ (١٠) أَنِ ٱعْمَلُ سَنِيغَنتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِاحً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ <u>ۅؘٲۛڛۘڵڹۘٵؗڵۿؙۥؘ؏ؽ۫ڹٛٱڶ۫ڡۣڟٝڔۜؖۅؘڡۣڹؘٱڵڿ۪ڹۜٙڡڹؗۑۼۘڡڷؙؠۜؽٚڹۘؽۮٮ۫ۑ؞ؚۑٳ۪ڋٚڹ</u> رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُۥمَايِشَآءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُواْءَ الْ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكُ أَلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ، فَلَمَّا خَرَّ بَيْنَتِ ٱلْجِفُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبَدُّواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِ

كِسْفًا اسكان السين

17 - COM

اَلسَّمَآ. إِنَّ سهيرالهنود

مِنسَاتَهُ إبدال الهدزة سلكنيهم فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

اُ ڪلي اسكان الكاف

ميكري إبدال النون ياءً وهتح الزاي ويعدها ألف بدل الياء

ٱڵڴڡ۬*ۅؙۯ* <sup>ضم الرا.</sup>

**صکری** تخنیف شده الدال

ي قلم ضم اللام وصلاً

كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلَّنَّهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيـ اللهُ خَزِينَنَهُم بِمَاكَفَرُوآَوَهَلْبُحَزِيۤ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللَّهُ الْكَفُورَ اللَّهُ لْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكْرَكَ نَافِيهَا قُرَى ظَلِهِ رَهُ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنَيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا فَقَالُواْ رَبَّنَا بَكِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَّ شَكُورِ ١١٠ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ فَريقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطَنِي إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ حَفِيظًا ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ حُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥحَتَّى إِذَافُزِّعَ عَر قُلُوبِهِ مِرَقَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا ٱلْحَقُّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلِانْسَتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ۖ ۚ قُلَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عَشَرَكَ أَءَكُلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَـٰزِيْزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ۚ ۚ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَقُولُونِ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لَكُو مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُوبَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

**وهو** إسكان الها.



**وهو** إسكان الهاء

عَنِ ٱلْمُكَدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنتُم تَجْرِمِينَ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ يُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِيهِ عَكَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَكُ اوَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَلْكِنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلِآ أَوْلِندُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلُّفَى إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُولَتِيكَ لَهُمْ جَزَّاهُ ٱلضِّعْفِ اعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِت ءَايَنَتِنَا مُعَنجزِينَ أُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ ﴿ ۖ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيُقُ

فَهُوَ اسكان الهاء وهو

وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْهِكَةِ أَهَنَوُٰلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِئَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ الله فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ اللَّ وَإِذَا ثُنَّكِي عَلَيْهِمْ اَيْتُنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِخْرٌ مُّبِينٌ اللهُ وَمَا ءَانْيْنَهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرِ ٣ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّوا رُسُلِيٌّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ٥ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (٣ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِفَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ فَلَ إِنَّ رَبِي يَقَٰذِفُ بِٱلْمَيِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ

نَحْشُرُهُمْ بالنون بدل نَقُولُ بالنون بدل الياء أَهْنُولُلْمَ



فَهُو إسكان الهاء وُهُو رُجِّت هنه الياء

اللهُ وَلُو تُرَيِّ إِذْ فَرَعُواْ فَالْا فَوْتَ ٥ ﴾ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلدَّ مآللكوآلتَّمْزَ الرَّجِيَ

يشاء إن وجهان: ١٠ ابدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والباء

وهو إسكان الهاء GEY WINDY GEY WINDY GEY WINDY GEN WINDY GEN WINDY GEN WINDY GEN WON

بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبُهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ﴾ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّالِ لَ مَن يَشَاءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نُذَهَبُ نَفْسُ يِّإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْا كَنَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِٱلْعِزَّةَ

ا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَايَغٌ شَرَ لْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَيَسْ لَةُ تَلْسَهُ نَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَ شكرون ارَ فِي ٱلْيِلِ وَسَخِّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَـمُرَ كُلَّ يَجْرِي كُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ ، مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يُسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ كِكُمُّ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِ وَنُوْمَ ٱلْقَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْدِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنَيُّ ك عَلَى الله بِعَرْبِرِ ﴿ ﴿ ﴾ وَلِا تُزِرُ وَازِرُهُ وَزِرَ لْمِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْيَتُهُ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْرِكَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ هِ وَ إِلَى آللَّهِ ٱلْمُهِ

(1) (1) (1) (1) (1)

الفَّقراءُ وجهان: ۱-إيدال الهزة الثانية واوا مكسورة ۲- تسهيلها بين الهمزة والياء

أُخَذَتُ إدغام الذال فإ الناء

العُلمَّوُّ الْمِنْ وجهان: ۱.إيدال الهمزة الثانية وأوا ممسورة بين الهمزة والياء

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ـ لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ثُلَّ أُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِنْبَ الَّذِينَ ٱصْطَفَيْهَ نَا مِنْ عِبَادِ نَآفَهِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِهَا مُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَيُّ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَحَلُّنا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنا فَهَانَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبُ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ٣ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ اللَّ إِنَ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَيِّ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ ﴿ اللَّهُ

فَهُمْ عَلَىٰ بِيّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُٱلظَّا قُ ٱلْمَكُمُ ٱلسَّتَى ۚ إِلَّا بِأَهْلِهُ ۚ فَهُلَّ مَنْظُرُونَ

أَرُايَتُمُّمُ سهبل المهزد الثانية بينسكت

ٱلسَّيِّئُ إِلَّا

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء جكا يروو. أجلهم إسقاط الهمزة الأولى بِسْسِياللَّهُ التَّحْيَزِ الرَّحْيَةِ

يسَ اللهُ وَالْقُرْءَانِ الْمُكِيمِ اللهُ الْعَرْمِنِ الْمُوْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَىٰ الْمُرْسِلِينَ اللهُ عَلَىٰ الْمُرْمِنِ الرَّحِيمِ اللهُ الْمُنْ الْمُرْمِنِ الرَّحِيمِ اللهُ الْمُنْفِرَةِ وَمَامَا الْمُنْ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ ال

تَنزِيلُ منم اللام

فَهی اسکان الها،

و گرا ضم السين (الموضعين)

ء أندرتهم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۗ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسِلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١١٠) قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ فَالْوَاطَةِ رُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمُ بَلْ أَنْتُدْ قَوْمٌ مُسْرِفُونِ ﴿ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْنَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ ١٠٠٥ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي لَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَلَيْنَ مِن دُونِهِ عَ اللهجة إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْنَ بُضُرِ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا قِدُُونِ ٣﴾ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ٣ فِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَنلَيْتَ قَوْمي ؠڡؘاغَفَرَلِىرَبِّىوَجَعَ

أين تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

عَ أَتَّخِذُ سهيل ألهمزة الثانية مع الإدخال إنّ

إلى فتع الياء (الموضعين)



لَّماً تغفیت الب

الميستة تشديد الباء وكسرها

و**القدر** ضم الداء

كُنَّامُنزلينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُونِ عِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِيدُونَ الله ينحسرة عَلَى أَلِعِبَ أَدِمَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ -تَمْزِءُونَ ﴿ أَلَوْمَوْ أَكُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن الْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةُ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلٍ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ ـ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اللهِ سُبْحَنَ أَلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوكِ كَلَّهَا مِمَّا ثُنَابِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمْ وَمِمَّا لَا يَعْدَلُمُونَ ﴿ ۚ وَءَايِدَةٌ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظَٰلِمُونَ ﴿ ﴿ وَٱلشَّمْسُ بَحْرِى لِمُسْتَقَرَ لَهَا أَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْمِيزُ ٱلْعَلِيمِ الْ ﴿ وَٱلْقَصَرَ قَدَّ زَنَكُ مَنَا زِلَحَتَّى عَادَ كَأَلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ٣٣ كَاٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَاۤ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣٠٠

مريد ذريد الف بعد الياء وكسر الناء والهاء

يَخْصِمُونَ وجهان ۱۰. إسكان الخاء مقدم-مخصِمُونَ ۲. اختلاس شعة الغاء

شكاتطينة طرافات لحنس

مَّرُقَدِنَا هَنذَا لاست عبر

لْمُمِّن مِّثْلِهِ ـ مَا يَرَكُبُونَ ﴿ ﴾ وَإِن نَشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمُّ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ (٣٠) إِلَّارِحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ (١٠) وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُورَ لَعَلَّكُورُ مُونَ (اللهُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ اللُّهُ وَإِذَا قِيلُ لِمُمَّ أَنفِقُواْمِمَّا رَزُقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِهُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطَّعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُبِينِ ﴿ ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ المسكماينظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَنِعِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ تَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ اللهُ عَالُواْ يُوَيِّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هَنَّا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ الله إن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ٣ فَأَلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ

شُغَٰلِ اسكان الغين

وَأَنُّ اُعْبُـدُونِ سم النون وصلاً

منحسلة متع النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم الكاف مخففة

تَعْقِلُونَ بالناء بدل الياء لِمُناء بدل

لِعَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَنَكِمُهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِعُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِهَا فَاكِهَةً وَلَهُمُ مَايِدَعُونَ اللهُ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن زَبِ زَحِيمٍ ١٠ وَأَمْتَنُوا الْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٣٠ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطُانَّ إِنَّهُ الكُوْرَعَدُقُّ مَيْبِينُ ﴿ وَإِن اعْبُدُونِي لُّ مُسْتَفِيمُ ﴿ فَكَانَدْ أَضَلَ مِنكُورِ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَغْقِلُونَ ﴿ ﴿ هَا لَهِ مِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله اصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ ٱلْيُوْمَ نَغْيتِهُ عَلَىٰٓ أَفَوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَزْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ لَـ فَأَنِّ يُبْعِيرُونِ ﴿ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخَنَاهُمْ كانتهذ فكأأستك محوأ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ ٧ وَمَن نُعَيِّمْرُهُ نُنَكِسْهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ٣﴾ لَيُنذِرَمَنَكَانَحَيُّناوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٱلْكَنفِرينَ ﴿



يُحزيٰكَ ضم الباء وكسر الذاي

وَهِیَ اِسکان العاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء برينة كسر الناء دون تنوين وصلا يسمعون ليسمعون اسكان السين

أدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

انگا مُعزد مکسودة علی الإخباد ال

إمتكان الواو

6000 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7-1 17:7

وَٱلصَّنَفَّاتِ مَنْفًا ﴿ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلنَّلِيكِ ذِكُرًا ۗ كَالْتَلِيكِ ذِكُرًا ۗ كَا إِنَّ إِلَنَهَكُمْ لَوَنِحِدُ ۖ إِنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ (١) إِنَّازَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلكُوَاكِبِ (١) وَحِفْظًا مِّن كُلِ شَيْطَن مَّارِدِ (٧) لَا يَسَّمَّهُونَ إِلَى ٱلْمَكِلِ ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ( ) دُحُورًا وَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ( ) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَدُ مِيهَاكِ ثَاقِبٌ ١٠٠ فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللهُ وَإِذَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللهُ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَآ إِلَّا سِخْرُمُبِينُ ١٠٠٠ أَءِذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهُ قُلْ نَعَمُ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ الله فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَخِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ الله وَقَالُواْ يَنَوَيْلُنَا هَلَا يَوْمُ الَّذِينِ اللَّ هَلَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُوك اللَّهُ المَّحْشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ مِن دُونِ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ

TOWN SELECTION OF THE WORLD LEST COMPANY OF

مَالُكُوۡ لَانَنَاصَرُونَ ١٠﴾ كَبُلُ هُرُٱلۡيُوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ ١٠٠ وَاقِبَلَ بَعۡضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالُوٓ الإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْبَمِينِ اللَّهُ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ نُ مَلْكُنْهُمْ قَوْمًاطَلْغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوْلُرَيِّنَاۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ۞ <del>ۗ</del> فَأَغُوِّيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ الْ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ رُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ ۗ إِنَّكُمْ ا لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلأَلِيمِ اللهِ عَمَا يُحَزُّونَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ( ) إِلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ( ) أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ( ) فَوَكِأَةُوهُم مُكْرَمُونَ الله فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ عَلَى سُرُرٍ مُنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّرِبِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ الْ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكَنُونُ الْ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ

أديناً تسهيل الهمزة الثانية مع الأدخال أُدونكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أدوزًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إنَّا مَمزة مكسورة على الإخبار

ا المحلق السكان الهاء

يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَنَ اللَّهِ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظْلَمَا أَءِنَا و الله عَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ فَا كُلُّ فَأَطَّلَعَ فَرَءَا مُفِي سَوْآءِ اللهُ عَالَ تَأْسُوإِن كِدتَ ٥ أَفَمَا مَعَنُ بِمَيِّتِينَ ١ ١ إِلَامُولَلَّنَا ٱلأُولَىٰوَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۗ ۞ إِنَّ هَـٰ لُونَ ﴿ اللَّهُ أَذَٰ إِلَّكُ ٱلزَّقَوَمِ ﴿ آ﴾ إِنَّاجَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ آۗ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةً ۗ تَغْرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كَا كُلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى أَ كَنْفَكَانَ عَنْفَنَةُ ٱلْمُنذُرِينَ ﴿ ﴿ كُنْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَّنذرينَ ﴿(٧٢) ۖ فَأَنظُ ح





أديفكا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> يَكُنَيَ عسر الها، إنّ فتع الها،

أَنِيَّ فتع الياء

سَنَجِلُكِي شع الياء . المورد العاء

> نَبِيتَ بادساكلة مسودة فذ

الله ضم الها، رُبُّكُور ضم البا، ورُبُّ

ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ١٠٠٠ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِي صَدَّقْتَ ٱلرُّونَيَّ إِنَّاكَذَلِكَ بَخَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُو ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ ٣٠٠ وَفَدَيْنَهُ بِدِبْجٍ عَظِيمٍ ١٣٠ وَزَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَبَشِّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِيحِينَ اللهُ وَهَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ السِّحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ اللَّهِ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَيْلِينَ اللهِ وَءَانَيْنَهُمَا ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرُّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنَدُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنرُونَ اللَّهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّاهُمَامِنَّ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ أَنَا عُونَ بَعْلًا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْمَ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ اللَّهُ رَبِّكُو وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ الْخَلِينِ اللهُ

وِنَ ﴿﴿٣٧﴾ إِلَاعِبَادَأَشُّهِ ٱلْمُخْ وِفِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّمُ عَلَى إِلْ بَاسِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كَذَلِكَ نِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْمَلِينَ ﴿ ﴿ ۚ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ۗ ۚ إِلَّا عَجُوزًا اللهُ ثُمَّ دَمَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُولَنَهُ اللهِ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْمَلِينَ ﴿ إِنَّ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهُ فَسَاهَمَ فَكَانَ حِينَ اللَّهُ لَلِّيثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ ا فَنَبَذْنَنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ السُّ وَأَبْلَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن َيَفْطِينِ ﴿ اللَّهُ ۚ وَأَرْسَلْنَكُهُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْمُ إِلَى حِينٍ الله فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ أَلْبَنَاتُ (اللهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِ ٱلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيْدِ

**وُهُوُ** إسكان العاء



**وُهُوُ** إسكان الهاء ریکنگرون تذکرون نشدید الذال



صَّ وَٱلقُرْءَانِذِيٱلذِّكْرِ ۞ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقِ۞ كَرْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِنقَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۗ ۚ وَعِجُبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَنذَا سَحِرُ كُذَّابُ الْ ٱجَعَلَالْاَ لِمَهَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ (۞ وَٱنطَلَقَٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَنِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَاالْشَيْءُ يُسُرَادُ ۖ ۖ إِنَّ مَاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَٰنَٱإِلَّا ٱخْتِلَكُ ۗ ۚ ۚ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ ٱمْرِعِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ( ۗ ٱمْرَلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيْزِتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ( اللَّهُ اللَّهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كُذَّبُتُ قَبْلُهُمْ قُومُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكَةً أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ كُلِّ إِلَّا كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةُ مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللَّهُ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ

أمنزل سهيل الهمز الثانية مع الادنال

ليككة فتح اللام وحدف الهمزة وفتح التاء

هَلُوُّلَاً. إِلَّا سهيل الهمز الأولى

اَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَآذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ اَوَا أَلَا اَلْكَ اللَّهُ اللَّ

وَلِي إسكان الياء



خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَأُهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ (٣) ۚ إِنَّ هَلَاۤ ٱلَّخِي لَهُ رَبِّسُعُ وَيَسْعُونَ نَعِّمَةً وَلَى نَعْجَدُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدْظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَنغى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرُرَيَّهُ وَخُرَّ رَاكِعاً وَأَناكِ الله ﴿ فَكُنُونَا لَهُ وَإِنَّ لَهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَثَابِ الله الله عَمْدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَبِمَا نَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَابِ (١٠)

وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِيلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ( اللهُ الْمُغَعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَابِنَيِهِ وَلِمَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْنِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَيْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ الْسُّ وَلَقَدُّ فَتَـنَّا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَلَيْكُرْ شِيِهِ عَلَيْكُ الْمُ أَنَابَ الله عَلَى كُرْسِيِهِ عَلَي لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِمِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنَا ٱلْوَهَّابُ (اللهُ اللهُ فَسَخَرَنَا لَهُ ٱلرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ، وَخَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ الله وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَعُوَّاصٍ (٣) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣) هَذَا عَطَآقُنَا فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣) وَإِنَّ لَدُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَثَابِ ( الله عَبْدَ الله عَبْدَنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ الْ الْكُارَكُصُ برِجْلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ بَارَدُ وَشَرَابُ (اللهُ اللهُ اللهُ

إِنِيَ فقع الباء

بعُّدِی ضع آلیاء

وَعَذَابٍ أَرْكُضُ ضم النتوين يخالِصة عسرالناء دور النوس



وُعُسَاقٌ تننيد السبن

وَوَهَبْنَا لَهُۥُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْثَافَاُضْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنُثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ اللهُ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣٠ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللهُ جَنَّتِ عَدْنٍ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ اللهُ ا ﴿ وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ اللَّهِ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ الله ﴿ إِنَّا هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَكُ مِن نَّفَادٍ اللهُ هَٰذَا وَإِتَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَنَابِ الْ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِنْسَ لَلِهَادُ الْ هَا هَذَا هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ (١٠) قَالُواْ بِلْ أَنتُوْ لَا مَرْحِبًا بِكُرُّ أَنتُهُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ بِجَالًا كُنَّانَعُدُهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَادِ اللهُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَنُ اللَّ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (اللهُ الْمُأَنَّا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ (الله رَبُّ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (٣) قُلْهُونَبَوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِيَمِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ ﴿ فَا فَسَجَدَ الْمَلَيِّكُهُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ الْ اللَّهُ عَالَ أَنَا خَيْرٌ مُنِنَّةً خَلَقْنَى مِن أَارِ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِينِ الله عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِر بُبْعَثُونَ الله عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّنِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾

**سُخْرِيًّا** ضم السَّبن

لِی إسكان الياء

لَعُنَيِّيَ هندالياء ا فاً لحقً فتع القاف



خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُنتِ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ سَ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِكُمُ مَّرْحِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَاكُنُهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْدَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٠ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانْسَنَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةُ مِنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَاآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ( فَلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠٠



أَمَنَ تخفيف الميم إِنِّيَ عنع الياء (الموضعين)

قُلُ إِنَّ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَمِرْتَ لِأَنَّ أَكُونَ أُوِّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَنَ ۗ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ عَلَى اللَّهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَلَمَا شِتْتُمُ مِّن دُونِهِ عَ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَا لَخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَمُمِّينِ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُّ ذَٰلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦعِبَادَهُۥيَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ۖ ۖ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَئَّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلِيَيكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولِيَيكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ أَوْلُوا الْأَلْبَبِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ اللَّ الْحَالِ اللَّ لَكِين ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّنِينَةٌ تُجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰذُ أُوعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلْمَ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ-زَرْعًا تُحَنْلِفًا أَلْوَنُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكَّا ثُعَّرَ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ)

جور فهو اسکان انعا

أَفَكَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وَلِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ إِفُويْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٣ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ أَفَمَن يَنَّقِى بُوجِهِ مِ مُسْوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُهُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْتُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ لَلِّخْرَى فِي الْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُمْ لُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ وَلَقَدَ ضَرَيْنَ اللَّهَ اسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠ قُرْءَانَاعَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ صَالَكُ مَا لَلَّهُ مَثَالًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاتَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله إِنَكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِكُمْ تَغْنَصِمُونَ اللهُ



﴾ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ اللَّ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ٣ لَمُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّا لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِيبَ مِن دُونِيدٍ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٍّ أ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَـزِيزِ ذِي ٱننِقَامِ اللَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُرَ ۖ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَنْ شَفْتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَبِ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ بَنُوَكِّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ ثَلَّ قُلْ يَنْفُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنَمِلُ فَسَوْفَ تَغْلَمُونَ ۖ سَلَّ مَن يَاتِيهِ عَذَابُ يُخَزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ٣٠٠

أَفُراْ يَسْمُ شهيل الهمزة الثانية

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ مُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِّي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ كَأَفْيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰۤ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّىٰۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآةً قُلْأُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ ﴾ إَلْآخِرَةً وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الْ عُلُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونِ ﴿ ۚ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينِ طَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْ أَبِهِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ فَا إِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ كُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُكَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( أَن أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَبَقَدِرً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ لَا اللَّهُ ﴿ قُلْ يَنِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ الله وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا نَشْعُرُونِكَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحْسَرَ يَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لِمِنَ ٱلسَّنِحْرِينَ ﴿ ۖ ﴾



لُوۡأَٰکِٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَٱلۡمُنَّقِيكَ ا أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ بَلَىٰ قَدْجَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ اللَّ وَيُوۡمَ ٱلۡقِيۡمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَيِّرِينَ ۞ وَيُنَجِى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُوَّا مْرَلَايْمَشُهُمُ ٱلشُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ۖ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَكَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّ لُهُ,مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ۗ إِلَّا لَلَّهَ اللَّهَ فَأَعْبُدٌ وَكُن مِّنِ ۖ ٱلشَّهَ كِرِينَ اللَّهُ وَمَافَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُّرِهِ ۗ اقَبْضَتُهُ بَوْمَ ٱلْقِيْدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ

و**هو** اسکان الها

تكأمروني مد الواو حركتين وتخفيف النون وفتح الداء

وَنِفِخَ فِي أَلْصُورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِي وَمَن فِي ٱلأرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ٣٠ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِننَبُ وَجِأْيَّ ءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ اللَّهِ بِقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرَّاحَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَابُهَاوَقَالَ لَهُمْ خَزَنَئُهَآ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَاْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَئِكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرِينَ ٧٧) قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَأَ فَيَنْسَ مَثْوَى كَيْرِينَ اللهُ وَسِيقَ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ٓ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُـُمْ خَزَنَتُهَا سَلَتُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقِيَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ

نَنَبُوّاً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةٌ فَيْعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِ





فاخدتهم إدغام الذال في التاء

گُلِمکت الف بند اليم على الجنع

رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُهُمْ وَمَن ، مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّكِتَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ إِنَّا الَّذِينِ كَفَرُوا يُنَادَوْنِ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ اللَّهِ قَالُواْ رَبِّنَآ أَمَٰتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَّى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ - تُوْمِنُوأْ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ اللَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ ثُنَّ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ اللَّ

ٱلْمُهُ مَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَّاجِرِ كَنْظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَ لَا يَقْضُونَ بِشَىٰءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَنِينَا وَسُلَطَنِ مَبِينٍ ٣ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تگعود بانتاء بدل الیاء



إِنِّي فتع الياء (جميع المواضع)

**وَأَنْ** فتع الواو دون معزة فيلها

بُ ذَرُونِيٓ أَقَٰتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُۥ ۚ إِنِّ ٱخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُۥ أَنَقَّ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَاْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُورُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّي ۖ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَّدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٣ وَيَنْقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ مَوْمُ ٱلنَّنَادِ ٣ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّهِ وَمَن يُضَيِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣)

وَلَقَدْ جَأَءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ يِمَّا جَآءَكُم بِهِ مُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا حَكَذَاكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ مُّكَدِلُونَ فِي ءَاينتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلطَنٍ أَتَىٰهُمُّ كُبُرَ مَقَٰتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ (٣) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَنَّ نُأْبُنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِّيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ (٣) أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًاْ وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْفُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ٣ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةَ فَلَا يُجَزَئَ إِلَّامِثْلُهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَكِيكَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

فتح الباء فأطَّلِعُ ضم المبن فتع الصاد فتع الصاد بالباء الساكلة وصلاً

مَا لِیَ شع آلیا.

وَأَنَـا إثبات الألف

أُمَّرِي فتع الياء

﴾ وَيَنفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَكْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَ الْيُسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ جَادِ ﴿ فَكَ فَوَقَتْ اللَّهُ سَيَّعَاتِ مَامَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوِّنَ أَشَدَّٱلْعَذَابِ ﴿ ۚ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُهِ مُغْنُونِ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يُومًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُوٓاْ أَوۡلُمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ و إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ٣٠٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَنَبُ ﴿ اللَّهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَىٰهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيبَةٍ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَنتِ وَلَا ٱلْمُسِيِّ مَ عَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ

ي**َّتَذُكُّرُونَ** بالياء بدل الناء

إنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنَتُ لَّارَتَ فِيهَا وَلَكِئَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُمْ يُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ ١٠٠ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَىٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله يَجْمَدُونَ اللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهِ يَجْمَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاةَ المَّارَضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَلَة نكآء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم مِن ٱلطَّيْبَاتِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتُبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُ قُلَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبِيَنَنَتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ



ۚ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفًى مِن قَبْلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَدتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَّرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ الله مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ اللَّ الْمُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّامَ خَالِدِينَ فِيمَّا فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَكِيمًا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 🖤

جكا أُمَّرُ إستاط استاط

وَلَقَدَأُرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَا مَرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا آغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ . يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ اللهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْأَ بَأْسَآ اللَّهَاتَ اللَّهَات ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْك



أَربَنْكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



و**همی** اسکان الهاء

نَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ (٣) فَإِنَّ أَغَرَضُوا فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُمْ صَعِقَتُمِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ اللَّهِ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوالُو شَآةَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةُ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزِيَ وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ الْ قُلْمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّ حَقَّ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَّعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

نگسات بسکان العاء

رو فر فر نحشر نون مفتوحة وضم الشين

أعداء اعداء دنع الهنزة

ر • ر وهو اسکان العاء

جُزاءً أعداء إبدال الهمزة الثانية وإوا

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَّا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنَّكُو الَّذِي ظُنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّوَان يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهِ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُعْرَ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٥ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣) ذَالِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ هُمُ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِنَا يَلِنَا يَجُعَدُونَ الله وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْرَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَكُزُّكُ عَلَيْهِمُ كَةُ ٱلَّاتَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّىٰ كُنتُمْ تُوعَدُونَ (اللَّهُ نَعَنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلَامِّنَ غَفُورٍ رَّحِيمِ اللَّا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ وَلَانَسُنَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَتَأَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ اللَّ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٣) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُوا السَّمِيعُ الْعَلِيثُ ﴿ آ كُومِنْ ءَا يَنْ تِهِ ٱلَّتِهُ، وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسۡجُدُواْ بِلَّهِٱلَّذِي خَلَقَهُرَّ إِن كُنتُمُ اللهُ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ إِ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلْيُّولِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١ ﴿ ١٠٠﴾



国が他では、大学とは大学との大学とはできないとれて、一般など、他のないできない。

وَمِنْ ءَايِكِيْهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ ٱحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ ٱفْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُۥلَكِنَتُ عَزِيزٌ اللَّ لَايَأْنِيهِٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةِ مَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ الْ اللهُ وَلُوِّجَعَلْنَهُ قُرِّءَانًا أَعْجِيبًا لِّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِكُهُ ۗ ءَاْغِمَينُ وَعَرَيْنٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَشِفَآتُهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ إلى وَلَقَدْ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيذٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِيَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ٣٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ أَسَآةً فَعَلَيْهَٱ وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّو لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ه المجلسية إدخال ألف بين الهمزتين (مع تسهيل الثانية)

وهو إسكان الهاء



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءىقَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ٧٠ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يَحِيصِ ٣ لَا يَسْنَعُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَنُوسُ فَنُوطٌ اللَّ وَلَهِنَ أَذَقْنَكُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآيَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسِّنَّ فَلَنُنِّينَ أَلَّا لِينَّكُفُرُوا بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ ء وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُكَا ٓ عَريض اللهِ عُلُّ أَرَءَ يُتُمَّرُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِۦمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٣٠٠ سَنُريهمْ ءَايكِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بَرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِ مُّ أَلَآ إِنَّهُ. بِكُلِّ شَيْءٍ يَجَ

رین وجهان ۱. فتح الباء -مقدم-۲. إسكانها

أرايسم الرايسم المالهدزة الثانية



ر در وهو سکان العا



فَاطِرُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ جَعَلَ لَكُرِّينَ أَنفُيه وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجَآيَذُرَ وَكُمَّ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءً ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١١) لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللُّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْسَآ إِلْتِكَ وَمَاوَضَيْنَابِهِ عِإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِينَ وَلَانَنَفَرَّقُواْ فِيدِّكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ نَفَرَقُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعَّدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِكْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْـهُ مُرِيبِ السَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٌ وَأَمِرْتُ لِأُعْدِلَ ا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلِكُمْ أَعْمَلُهُ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ حَجَّنُهُۥ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِننَبَ بِٱلْحَيِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ الله يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِـَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٠٠٠ الله لطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ وَهُوَ الْقَوْعِ الْعَزِيرُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ- وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ اللَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّيبِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيهٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعُاْ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَمُم مَّايشَآهُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكِبِيرُ اللَّا

**وهو** إسكان الها. (الموضعين)

نويه کسر الها، دون صلة وهو إسكان الهاء (جميع الماضع)

يَفُعَلُونَ إبدال الناء باء

يَشَآءُ إِنّهُ،

وجهان: ۱-إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲- تسهيلها بين الهمزة والياء

مُصِيبَةِ بِمَا حذف الغاء

ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتُ قُلِ لَّآ أَسْنَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرْدُ لَهُ، فيهَاحُسْنَأْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ثَنَّ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبَّآفَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ إِنِدَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُوكَ السَّا وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ ۗ وَٱلْكَفْرُونَ لَئُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ۞ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايَشَآءٌ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ -خَبِرُ بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ تَهُّرُوهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَنْنِهِ ـ خَلْقُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ ۚ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ السَّ

لَجُوارِهِ الله وسلاً الرَيْحَ الله وسلاً الرَيْحَ الله والله والمالة وال

وَمِنْءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِٱلْمَحْرِكَٱلْأَعَلَيْرِ ﴿ إِنَّ ۚ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَعَلَى ظُهْرِوْة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الله أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي عَلِيلِنَامَا لَهُمُ مِن تَحِيصٍ اللهُ فَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكُّلُونَ ٣ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ الله وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْمَغَى هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَرَّاؤًا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَكِي اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ (اللَّهُ وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيَهِكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيْبِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللُّ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَاكِ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّلِلِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ٣ لِسُمَاءُ إِلَاثُهَا دجهان الجداة الثانية واوا مكسورة المهيلها بين الههانة والهاء

> ور مر برسیل ضم اللام

بر و فيوحى إسكان الباء

يَشَاءُ إِنَّهُمُ ١-إبدان الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة والياء

(CO)

فَفِيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ مْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ الله وَمَاكَاتَ لَهُم مِّنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُم لِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (١٠) أَسْتَجِيبُوا لِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن وَمَالَكُمْ مِن نَكِيرٍ ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُوا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَنَمْ وَإِنَّا إِذَا نَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ ثَخْلُقُ مَا يَشَآهُ مَهُ لِمِنَ لِمِن مَشَآةُ إِنْكَا

وَكَنَالِكَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْ دِي بِهِ ـ مَن نَّشَآةُ مِنْ عِبَادِنَأْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهِ اللهِ الَّهِ الَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ ٱلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴿ اللَّهُ مُورُ ﴿ اللَّهُ ٩ حآللَهِ ٱلرَّجْنَزِ ٱلرَّجِيرِ مَّ اللَّهُ وَالْكِتَابِ النَّهِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ الَّاعَرَبَيَّا كُمْ تَعْقِلُونَ آل وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنًا مُرُ اللهُ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِحْرَ صَفحًا أَن كُنتُمْ قُومًا مُسْرِفِيك اللهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيسَتَهْ زِءُونَ ( ) فَأَهْلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشَاوَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

يات مسر الهمزه نگري تو

ر تخفیف الیاء ساکلة وزیادة همزة مع الد

نگريم تغفيف الباء ساكلة وزيادة همزة مع الد

مهداً كسر المم وقتع الهاء وألف بعدها

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْـتَّأَ كَذَالِكَ تُخْرَجُونِ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ مَا تَرَكَّبُونَ اللَّ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظَهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمَّ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ ـ جُزِّءً ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ أَمِرا تَخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَـٰنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرِّحْمَٰنِ مَثَكَّا ظُلُّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوْمَن يُنَشُّؤُا فِي ٱلْمِحْلَيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْجِنْصَامِرِغَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَانِ إِنكَتَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْمَابُ شَهَندَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْنَنُ مَا عَبَدْنَهُمُ ۗ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرٌ إِنَّاهُمُ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمَّ الْيَنَاهُمُ كِتَنَبًا مِن قَبِّ لِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمَّسِ

ر و ر وهو إسكان الهاء (الموضعين)

كنسُوُّ فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بتون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أُوسِهِ لُواً زاد معزة مع تسهيل الهمزة الثانية نحو الشين، ثم وجهان: الإدخال ومومقدم. أُوسِهِ لَمُولِهُ كرون إدخال عرون

إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُّهُ

وَكَنَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدِّنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُّفْتَدُونَ (٣ ﴿ قَالَ أُولُو جِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓأ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ فَٱنْفَعَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُّدُونَ ٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهُ دِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً كَافِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَمَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ بَلَّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦكَنِفُرُونَ ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَوَلَا ثُنِزِلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَدَيْنِ عَظِيمِ ٣ ۖ أَهُمُ ۗ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلُولَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِن البُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَدِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرُونَ ﴿ اللَّ



فحك بضم القاف رحذف الألف وإسكان اللام

لِيرِيُوتِهِمَّ کسرالهاه وَلِيئُوتِهِمْ <sub>كسر الباء</sub>

> لَمَا تغفیت الیم

بر فهو اسکان الها،

**وَیَحْسِبُونَ** کسر السبن

**جاًءً اناً** زاد ألفاً بعد الهمزة - على النتنية -

أَبْوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ ﴿ ﴿ وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرِّحْيَن نُقَيِّضْ لَهُ وَشَيْطُننَا فَهُوَ لَهُ مَقِينٌ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ نَّهُمُ مُّهَ تَدُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ إِذَا جَآءَ نَا قَالَ يَنْكَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْفَرِينَ ﴿ ۖ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٠٠ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهَّدِىٱلْعُمِّى وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ٣٠٠ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ ۖ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن زُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ كُنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايٰنِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنِ وَمَلِا يُهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ ينَ ﴿ ۚ فَكُمَّا جَآءَهُم بِئَا يَلِينَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَيِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ١٠٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ فَن وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقَوْدِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرِّي مِن تَحْتِى الْفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يُنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ الْ فَالْوَلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَلَّهَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ اللَّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ اللَّ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَكَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ۞ ۞ ﴿ وَلِمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيهِ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ اللهِ وَقَالُواْ مَأَلِهَتُنَا خَيْرُأَةُ هُوْمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِيَّ إِسْرَتِهِيلَ اللهُ وَلَوْ نَشَآءً لِجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَتَيكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللَّهُ

محیتی فتع الیاه است

الممورة فتع السين وذاد ألفاً معدما



ي**َصُهُ لُّونَ** ضم الصاد

ءَ أَلِهَ هُمُنَا تسهيل الهمزد الثانية

وَإِنَّهُ.لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٌ هَٰذَاصِرُطُّ مُسْتَقِيمُ ١ وَلَايصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُوْعَدُوٌّ مُبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمُّ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيدُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُوَرِتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُّ مُستَقِيمُ الله عَالَحْتَكَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ يَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ الْأَخِلَامُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَحْبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَذَنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (أَنَّ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَشَرُ وَأَزْوَجُكُو تُعْبَرُونِ ﴿ إِنَّ كُلُافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ أَ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُر فِهَا خَلِادُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوكَ ﴿ اللَّهُ لَكُو فَهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ يُنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ

یکیجبادی انبلت البا، ساکنة وصلا ووننا

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ۖ كَا كُنُفَتِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ ﴿ ۚ ۚ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِينَ كَانُوا ۚ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ۖ ﴿ وَنَادَوْا يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴿ ۖ لَقَدْ جِنَّنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓ الْمُزَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٣٠) أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجُونَهُمَّ بَلَن وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ ﴿ اللَّهُ سُبَّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَـرْشِ عَمَّايَصِهُونَ ﴿ كُنَّ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَكُّواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّكَاءَ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْسُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ. مُلْكُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ ۗ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ ، يَنَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ وُكُمْ ۗ لَوَكُمْ ۗ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ

يخسبون كسرالسين فأنا ابنيات الآلف (الوسين) المسكان الها، (الوسين) المسكان الها، المسكان الها، المسكان الها، وقيلة، وقيلة، النفران النفران النفران النفران في المارية النفران في النفران النفران

(اللهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَنَرَكَةً إِنَّاكُنَا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَايُفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ١٠ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۗ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّعِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣﴾ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّاً إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ﴿ ﴾ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ مَلْ هُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَعْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ زَّيِّنَا ٱكْفِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّ أَنَّ لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مَّبِينُ اللَّ ثُمَّ نَوَلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدٌ تَجَنُونُ ۗ ﴿ إِنَّاكَا شِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ السُّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْبَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيْحُ ﴿ اللَّهُ أَنْ أَذُواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٠٠﴾

ضم الباء



**إِنِّيَ** نتع البا،

فاسر معزد وصل بدل القطع

وَأَن لَانَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِيكُر بِسُلَطُنِ مُّبِينِ ﴿ ۖ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَبِّكُرُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لِّرَ نُوْمِنُواْلِي فَأَعَنَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَلَوُلآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ الله فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٣٣ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ٣٣ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِيهِينَ اللَّ كَذَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ١١١١ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ ۖ مِن فِرْعَوْ بَ إِنَّهُمُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ۖ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمُ مَكَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتُوًّا مُّبِيثُ الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَوْنَتُنَا ٱللهُ وَلَى وَمَا اللهُ وَلَا مَوْنَتُنَا ٱللهُ وَلَى وَمَا نُنُهِمُنشَرِينَ ﴿ كُنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُمُ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ فَوْمُ تُبِيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ خَلَقْنَاٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَيْعِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَكُهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُ

تَغَلِي ابدال الباء ناء فأعتلوه شم الناء شم الميم شم الميم

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ أَيُومَ لَا يُغْنِي مُولَى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ فَا طَعَامُ الْأَثِيدِ اللَّ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ١ كُغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلجَحِيمِ (اللهُ مُعَالَةُ الْجَحِيمِ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ثُلُّ ذُقَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا مَاكُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ انَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَفَامٍ أَمِينِ اللهِ عَنَّنتٍ وَعُيُوبٍ ٣) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَدِيلِينَ ﴿ ٣) كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٣) فَضَلًا مِن زَيْكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠٠ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرَّيَقِبُونَ ٥٠٠

حمَّ ﴿ اللَّهُ مَنْ يِلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ الْ وَأَخِيلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّذْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَئتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّ عَلْكَ مَايِنتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فِيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيهِ عَيْوَمِنُونَ ١٠ وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكَيِرًا كَأَن لَّهَ يَسْمَعُهَا فَبُثِيِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّنًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَتِيكَ هُمَّ عَذَابُ مُهِينٌ اللهِ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( اللَّهُ هَاذَا هُدُكُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلِيمُّر اللَّا اللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنْبَنْغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الس وَسَخَرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَبَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ

مرفر وگا ابدال الواو همزة

أليم تقوين كسر بدل تقوين الضم



وَالنَّبُوهُ مَ

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرَجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ثَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِـ لِمَّـٰء وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيْبَئْتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۖ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُكَا بَيْنَهُ عَ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ٧ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا وَلَائتَبِعْ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِ نُونِ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيْعَاتِ أَن بَّعْمَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ سَوَاءَ تَغْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعَكُمُونِ ﴾ ﴿ ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٣

سُوآءً" تنوين ضم

أَفَرُايْتَ سهيل الهدزة الثانية

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هُوَنَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ الله وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيانَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ وَالنَّنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا الْنُوانِ الْإِنابَالِيا إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ٣ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُوْ ثُمَّ يُمِينُكُوْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّي فِيهِ وَلِنَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي عَسْرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَرَى كُلُّ أَمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيُوْمِ تُجْزَؤُنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ الله المَاكِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَا مَا اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواً أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينيي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبَّ فِيهَا قُلْمُ مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ

اً تَحَدُثُمُ التحدثم ادغام الذال خالناء

هُرُوُّا إبدال الواو معزة

وهو إسكان الهاء



أَرَأَيْتُمُ سهيل الهمزة الثانية



بنسسية التُّعْزِ الرَّهِي

حمّ ( مَا مَنْ بِهُ الْكِنْ مِن اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ ( مَا مَنْ اللهِ الْعَنِيزِ الْعَكِيمِ ال مَا مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعَداَّءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كُفُرِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا لْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ هَلَذَا حَرُّمُ بِنُ اللهُ أَمَ يَقُولُونَ أَفَتَرَبَهُ قُلْ إِنِ أَفَتَرَبَّكُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلُرُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَسَهِيذًا بَيْني وَبِيَنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيمُ (٥) قُلْ مَاكَثُتُ بِدْ عَامِنَ الرُّسُل وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ قُلُ أَرَءَ يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِـ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَى مِثْلِهِ - فَتَامَنَ وَاسْتَكْبَرَثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَاً إِفْكُ قَدِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَىٰ إمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبَيًا لِيسُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَاخَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَـٰ زَنُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجُزَآءُ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وهو اسكان الها، وصلاً وجهان ۱. إنبات ۲. حنفها كعنص تحنص آرأيسم سهيل الهرز،

لِّشُنذِرَ بالناء بدل الباء مر - الم حسساً دون همزة وضم الحاء وإسكان السين دون ألف رودنهما

كُوهكا فتح الكاف (الموضعين)

م كري يوم ينقبل إبدال النون ياء مضمومة

أحسن ضم النون

رور ررو **وینجاوز** ابدال النون یا، مضمومه

أَتِعَدَانِنِيَ منتع الباء

وكنوفيهم بالنون بدل العاه

نَسَنَ بِوَالدِّيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ رُكُّرْهِمَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، تَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشَدَّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ الَّتِيِّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ ٱوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةَ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعِدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّي لَكُمَّا أَتَهِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمَّ لَا يُظَامَّونَ ١١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِيَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ بَجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّيَ وَبِمَاكُنُهُمْ فَفْسُقُونَ ۖ ۖ إِمَا

﴿ وَأَذَكُرُ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَا تَعْبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١) قَالُوٓ أَجِعْنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَ تِنَافَأْنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّ عَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُيۡلِغُكُم مَّا أَرۡسِلْتُ بِهِۦوَلَكِكِنِيٓ أَرۡبَكُمْ فَوۡمًا جَعَهَلُوبَ ۖ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُمْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ كَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مُكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصُنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَنُرُهُمْ وَلَآ أَفْئِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْمَحُدُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ ـ يَسْتَهْ زِءُ ونَ ٣٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلِكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ أَمَّ بَلْضَ لُواْعَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال



إِنِّيَ متع اليا.

وَلَكِكِنَّى سَعُ البَّا.

تويئ تاء مفتوحة بدل الباء ررمسرورو

مُسْلِكِنَهُم فتع النون أولكتيك

وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ الله قَالُوا يَنقُومَنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ كَ كَنَقُومَنَا آجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ-يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآٓ أُوْلَيَكُ فِي ضَلَالِ مُبِينِ (٣) أُوَلَمْ مَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِفَيدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْتِيُّ بَكَيَ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىُ لَنَّارٍ أَلِيْسَ هَلَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَيِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٣ كَا مَا رَكُمَا صَبَرَ أُوْلُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَمُمَّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَازُّ بَلَكُمْ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَسِقُونَ ٣٠٠

حآلله آلخمز الرجيب الَّذِينَّ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ثُا لَذِينَ ءَامَنُواْوَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحُقُّ مِن زَيِّهِمْ كَفَّرَ عَنَهُمْ سَيِّنَا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ ۖ فَاللَّهُ إِلَّى فَأَلَّا لِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآهُ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ْدَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِينٍ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَيْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ الْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُتُمْ اللَّ وَيُنْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِيِّتَ ٱقْدَامَكُوْ ﴿ ۖ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَمُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ۖ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِنَّ ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكُنْفِرِينَ أَمْثَالُهَا الله ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ ١٠٠

ر • ر وهو اسكان الها

قُلنَكُواْ فتح القاف والتاه وألف



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْنَا ٱلْأَنْهُ رُو كَالَّذِينَ كَفُرُوا مُتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَالنَّارُمَةُوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيْن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِك ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَيِدٍ كُمَن زُيِّنَ لَدُ سُوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوَ الْهُوَاءَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثَلُ لِلْمَنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّاهٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَعَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّكِرِيِنَ وَأَنْهَرُ مِّنْ عَسَلِمُصَفَى وَلَهُمْ فِهَامِنَكُلِ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن زَّبِّهِمْ كُمَنَّ هُوَخَٰلِدٌ فِأَلْنَارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر الس وَمِنهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَافِقًا أُوْلَيَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱنَّبَعُوٓ ٱهْوَآ ٓ هُرُ ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُرْهُدَى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُرْ ﴿ فَهُلِّ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةٌ فَقَدْجَآهَ أَشْرَاطُهَاْ فَأَنِّي لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ الله فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلاّ إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَيْكُمْ ﴿ اللَّهُ مَا

جا أشراطها استاط الهدزة الأولى

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ تَحْكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّسَرَضٌ ينظرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولٌ مَعْ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَلَوْهُمْ اللَّ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَات أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا ١٠ إِنَّ الَّذِينِ الْآلُونِ أَوْلَا أَذْبَرِهِمِ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزُكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا مَوْفَتْهُمُ الْمَلَيْكَةُ بَضِرِبُوتَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهُ

عسيت عسرانسين كسرانسين

أَسْرَارَهُمْ مىزە مىنومە

وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرَّ نِنَكُمُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِي لَحِن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ اللَّهِ وَلَنَبْلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْنَا وَسَيُحِيطُ أَعْمَلَهُمْ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَ أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْعَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ كُلُمُ اللَّهِ فَكُ نَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُّرُ أَعْمَلَكُمْ أَنْ إِلْكُمَا لَلْمَيُونَ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُرُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمُ أَسُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُوا وَيُغْرِجُ أَضْغَنْنَكُمْ اللهُ هَنَانَتُمْ هَكُولاً عَنْدَعُونَ لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفَسِيهٍ وَاللَّهُ ٱلْغَيْثُ وَأَنسُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلِّواْ مِسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَكُكُم ﴿ اللَّهُ

م ور هنانتم سهيل الهمزة (GYENET GOYENET GOYENET GYENET GAYEN GOYEN G

## وآللّه آلتَّ مَزَ آلرَجِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُهِينَا ﴿ لَ لَيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَمُنِتَمَ نِعْمَتُهُ.عَلَيْكَ وَهَدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا 🖤 وَيَنْصُرُكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَنِيزًا اللَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيكنَامَعَ إِيكنِهِمْ وَلِلَّهِ جُمنُودُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ۚ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّـآنِينَ بِٱللَّهِ ظَلَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠٠ إِنَّ لِتُؤْمِنُوا بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ -وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُحَـحُرَةً وَأَصِيلًا 🍘

عکیه کسر انها، فسکوییه بالنون بدل الناه

، يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنَّ أَوْفَى بِمَا عَنهَ دَعَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَلْ طَنَعَتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ هَّلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ كُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ـُرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَغَىانِمَ لِتَأَخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ يُرِيدُونِكَ أَنْ يُسَدِّلُواْ كَلَنَمُ اللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ سَيَقُولُونَ بَلْ تَعَسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ كَايَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِيلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَإِن نَتَوَلُّوا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن فَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ رِيُدْخِلْهُ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَآ وَمَن يَتُوَلِّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الله الشَّ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّاقِرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٥ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْاُ حَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَاتَلُكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

مر خله ندخله بالنون بدل العاء



مربر معر **نعار به** بالنون بدل العاء **وُهُوُ** اسکان الهاء

وَهُوَ الَّذِي كُفُّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَاتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَّعَلَقُ إِنعَيْرِ عِلْمِ لِيُنْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيُّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِيثَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَكِلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَأُوَّكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٣ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعُلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيَّةً وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدِيدًا ١٠٠

نهُمْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ بِعِمِ مِّنَ أَثَرَ ٱلسَّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِ ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْكَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّعَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦيُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (١٠) والله الخفز الزج يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْفَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّرْفَعُوٓاْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ كُمْ وَأَنتُولَا مَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمَّ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰكِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَىٰۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ

التوريلة بالننع أو التعليا



النوي و تغنيف الياء ساكلة وزيادة ممزة مع الد

تخرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ مهكلة فكصبحوا عكى مافعلته نكد إِلَيْكُمُ ٱلَّادِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ةُ وَٱللَّهُ عَلِيكُر حَكِيكُ ﴿ ﴿ كَا وَإِن طَآبِفُنَانِ أقننتكوا فأصلحوا بيتنهما فإن بغت إحديهما عَلَىٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ٤ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَلِ وَأَقْسِطُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِ لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَ كُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثْسَ

تَّفِیَءَ إِلَى سهيل الهمزة الثانية يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنِّ إِنَّا وَلا جَسَسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ تَوَّاتُ رَّحِيمٌ اللهُ اِنَّالُسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمُ مِن ذَّكُرُ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله الله قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِنَ قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتُكُر مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ۚ فَلَ أَتُّعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيسُرُّ (الله يَمنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ أَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿

مَيِّتًا نشديد الياء وكسوها





أنوزا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ۚ ۚ إِذْ يَنَلَقَّى لَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْبَهِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ (١٠) وَجَآة تَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِيُّ وَشَهِيدٌ ( ) لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكِ ٱلْيَعْ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَكُلَّ كُلَّ كُفَّادٍ عَنيدِ (اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُرِيبِ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَمَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لِقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠ ﴿ قَالَ قِيمُهُ رَبَّنَامًا ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدٍ ( الله عَالَ لَا تَعْنَصِمُوالدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ كَا مُا مُنَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاآنَا بِظَلَّتِهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٢٠٠﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ( اللهُ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرِّحْ نَن بِٱلْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (اللهُ الْدُخُلُوهَ ا لَنْيَرَذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣٠) لَهُمُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٠)



ي**عُولُ** إبدال إلنون

مُّنِيبٍ أَدْخُلُوهَا سم التوين سم التوين وهو إسكان الهاء

وَإِدْبِكُرُ كسرالهدرة المنادِء بالياه وسلا تَشَقَّو

وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشُدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنُقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ الله وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لِّغُوبِ اللَّهِ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ ٣ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ (كُنُّ) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَريب ال يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهُ إِنَّا نَعَنُ نُحَى ۦ وَنُبِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّا أَيْوَمُ نَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰ لِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ۖ ﴿ ثَنَّ الْعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذُكِّرٌ وِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٣٠٠ وَالذَّ رِيَنتِ ذَرُوا ﴿ ۖ فَأَ لَحَيْلَتِ وِقُرًا ﴿ ۚ فَأَلِحَا يَنَهُ فَٱلْمُقَسِّمَنِيَ أَمْرًا ﴿ ۚ ﴾ إِنَّمَانُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ ۞ وَإِنَّا لِبَيْنَ لَوْ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تَعْنَلِفِ ﴿ ۗ ۗ أَيُوْفَا أُفِكَ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخَرَّاصُونَ اللَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرُ قِسَاهُونَ اللَّ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هَنَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ۖ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْ اللهُ عَلَيْنَ مَا عَالَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَٰلِكَ مُعْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ الله وَيُالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٧ ۗ وَفِيٓ أَمَوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحَرُومِ ١ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَثُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿ ۚ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ٓ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ۖ وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ۚ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥلَحَقُّ مَثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ اللَّهُ عَلْمُ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَما قَالَ سَلَنُمْ فَوْمُ مُنْكُرُونَ ﴿ فَا فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ و فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ بِغُكْمِ عَلِي (٣) قَالُواْ كُذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلَّعَ



· قَالَ فَمَاخَطُبُكُرْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ لِلرَّسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ آَ ﴾ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿ وَتُركَّكَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُكِنِ مَّيِينٍ السَّ فَنَوَلِّ بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَحِرُ أَوْمِحَنُونٌ السَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُوْدُهُ فَنَهُذْنَهُمْ فِٱلْيَمْ وَهُوَمُلِيمٌ اللهُ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيءِ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالْرَمِيمِ اللَّهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللهُ فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ الله فَمَا ٱسْتَطَعُوا مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنكَصِينَ اللَّ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ ﴾ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ﴾ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ اللَّ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُوْ نَذَكُرُونَ ﴿ ﴿ فَا فَهُرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُومِنْهُ مَنِدُرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّ وَلَا تَخْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ (١٠)

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**نُذُّكُّرُونَ** تشدید الذال

كَذَٰ لِكَ مَا أَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ بَحَنُونُ SY LENGTHON ON LENGTHON ON SON TO WONDEN SON ا أَتُواصُواْبِهِ عَبْلَهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ (٥٠) فَنُولِّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴿ فَا وَذَكِّرَ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ ثُنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٣٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو كَامِثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبَهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ اللهُ وَيَلُّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والله التغنز الزيج وَالظُّورِ ٣ وَكِنَبِ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقِّ مِّنشُورِ ٣ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ (أَنَّ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ (أَنَّ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُودِ (أَنَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ١ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآةُ مَوْرًا ١٠٠ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١٠٠ فَوَيْلُ يَوْمِهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ ﴿ هَا لِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ ﴿

أَفَسِحْرُ هَنَذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصِيرُوۤا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُدْ تَعْمَلُونَ ۖ ۖ ا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَيُّهُمُ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَاَشْرِبُواْ هَنِيتَ أَبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَكُهُم بِحُورِ عِينِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَآ أَلْنَنَهُم مِنْ عَمَلِهِ ومِن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي عِاكَسُبَ رَهِينُ السَّ وَأَمْدُدْنَهُم بِفَلِكِهَةٍ وَلَحْرِ مِّمَايَشْنَهُونَ السَّ يَنْتَزَعُونَ فِهَاكُأْسًا لَّا لَغُو ُّ فِبِهَا وَلَا تَأْثِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُونُ مُكُنُونٌ ١٠ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٣٠ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُوْ ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ( ﴿ فَذَكِرٌ فَمَا آنَتَ بِنِعَمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُثَرَبَصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣٣) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُمْ مِّرِكَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٣)

فريائيم ألف بعد الباء وكسر الناء والهاء



ا النه وقتع الهدوة

بِهَٰذَٱأَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ نُقَوَّلُونَ نُقَوَّلُهُۥ بَلِلَّا يُوْمِنُونَ (٣٠) فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الله الله أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ الله الْمُحَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُم خَزَايِنُ رَيِكَ أَمْ هُمُ الْمُصِدَعِلِرُونَ اللهُ أَمْ لَهُمْ سُلَدٌ يَسْتَمِعُونَ فِيرُفَلِياْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْتُكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُنْقَلُونَ ١٠٠٠ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ ثُنَّ أُمَّ يُرِيدُونَ كَيْدَأَفَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ ثَنَّ ا أَمْ لَمُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرَكُومٌ ﴿ إِنَّ الْفَدَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْمَفُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْكًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴿ كَا إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكُنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَأُ صَبِرَ لِحُكِّمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ لَقُومُ ﴿ اللَّهِ كَوِينَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْ بَكَرَ ٱلنَّجُومِ

اُلْمُصَيْطِرُونَ وجه واحد انقط مالصاد

ر - ر م يصعفون فتع الباء

وَٱلنَّجِيرِإِذَا هَوَىٰ 🕚 مَاضَلَّ صَاحِبُكُوْ وَمَاغَوَىٰ 🕚 وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّهِ عَلَّمَهُ مِشَدِيدًا ٱلْقُوىٰ اللَّهِ ذُومِرَّ وَفَاسَتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَفَا فَلَدَكَ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَأَدْنَىٰ ﴿ ﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْحَىٰ ﴿ ﴾ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ﴿ اللَّهُ أَفَتُمَنُّونَهُ عَلَىٰ مَايَرَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ٣ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنْكَعَىٰ ٣ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَىٰ ﴿ مَا اَدَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى اللهُ أَفَرَ اينَهُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّي الله وَمَنْوَهُ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْنَىٰ ۞ يَلْكَ إِذَا مِسْمَةٌ ضِيزَىٰ اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِّيتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَاۤ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَلِّيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَآءَهُم مِن زَيِّهِمُ ٱلْحُدَىٰ ﴿ اللَّهِ الْمِلْإِنسَانِ مَا نَمَنَّىٰ ﴿ اللَّهُ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٣٠٠ ۞ ﴿ وَكُرِيِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىَ ٣

**وُهُوُ** 

أَفُر أَيْتُم سهيل الهمزة الثانية



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِهِكَةَ نَسْمِيةَ ٱلْأَنْنَى ﴿ اللَّ وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَيِّ شَيِّنَا اللَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ نُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا اللهُ ذَاكِ مَبْلَغَهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ اللهُ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْمُسْنَى اللُّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَكِيرَ ٱلْإِثْبِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لَتِكُمُّ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَامُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ اللَّهِ ٱلْفَرَءَ بِنَ ٱلَّذِى تَوَلَّى اللَّ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى السَّا أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنَتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى اللهُ اللَّهُ وَزِرَاتُ وَإِزْرَةً وَإِزْرَةً وَزَرَأُخْرَىٰ اللهُ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ،سَوْفَ يُرَىٰ اللهُ أَمَّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللهِ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنكَمَىٰ (الله وَأَنَّهُ مُو أَضَّحَكَ وَأَنكَىٰ (اللهُ وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ وَأَخْيَا (اللهُ اللهُ مُو أَمَاتَ وَأَخْيَا (اللهُ

و**هو** اسكان العا

أَفَرُّيتُ تسهبل الهمزة الثانية فيهو إسكان الهاء عادًا الأولى دغام التوين ية اللام ونقل مركة الهمزة إلى اللام

وثموداً تنوين الدال



وَأَنَّهُ مِظَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرُ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿ ١٠ ﴾ مِن نَطْفَةٍ إِذَاتُمْ عَمَا لَا خُوزَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَغَنَّىٰ وَأَقَيَّىٰ ﴿ لَكُ ۚ وَأَنَّهُ وَهُو رَبُّ اَلشَّعْ يَى ((١٩) وَأَنَّدُو أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِي (١٠) وَيُمُودُا وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ١ۗ وَٱلْمُؤْلَفِ أَهُوَىٰ (٣٠) فَغَشَّنهَامَاغَشَّىٰ (١٠٠) فَبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكَ نَسَمَارَىٰ هَٰذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ ٱزِهَٰتِٱلْآزِهَةُ ۞ ٱلْيُسَ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ﴿ أَفِنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ أَنَّ وَتَضْحَكُونَ

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَانَهُمْ جَوَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ﴿ } مُهطِعِينَ إِلَى الدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ٣٠ فَدَعَا رَيَّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرُ اللَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوْبَ ٱلسَّمَلَةِ بِمَلَّهِ مُّنْهَمِرِ الله وَفَجَّرُنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ فَدْ فَدُرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِج وَدُسُرِ (اللهَ تَعَرِي بِأَعْدُنِنَا جَزَاتَهُ لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تُرَكِّنَهُا ءَايَةُ فَهُلْ مِن مُّدِّكِ اللَّهُ فَكُيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفُكُيْفُكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ خَسِ مُّسْتَمِرَ اللهُ مَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُنقَعِرِ (اللهُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (اللهُ وَلَقَدْيَتَمَوْا ٱلْفُرُوانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرِ ١٣٠ كُذَّبَتْ تَمُودُهِ النُّذُرِ ١٣٠ فَعَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَا وَحِدًا تَّنَيِّعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَالَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْ الْهُ الْمُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُذَّابُ أَيْثِرُ ١٠٠ سَيَعْاَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلأَيْرُ ٣ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ ٧



**اَلدَّا**ع ہے بانیا، وصلا

أَه لَّقِيَ تسهيل الهمزة الثانية مع الاد ذاا

آءِقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَعْنَضُرُّ ﴿ فَالْدَوْاصَاءِ اطَى فَعَقَرُ ١ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمَّ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ لَلْمُحْنَظِرِ (١٠) وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذَكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ١٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ إِللَّهُ دُر ١١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ لَجَيِّنَاهُم بِسَحَرِ ٣ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَاْ كَنَالِكَ بَحَزِى مَن شَكَرَ ﴿ ۖ وَلَقَدْ أَنَذَرُهُم بَطْسَ تَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ ٣﴾ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ـ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِى وَنُذُرِ اللَّهُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١١٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ كُ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ كَالْمُدِّولِ عَايِنَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدِ (اللهُ أَكُفَّا لَكُونَ غَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِيكُو أَمْ لَكُمُ بَرَآءَةً ا فِ ٱلزَّبِرُ اللهُ ٱمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مَّنْكُصِرٌ اللهُ سَيْهُزَمُ ٱلْجَـمَعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۗ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّهِ آيُومَ يُسْخَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ اللَّ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ اللَّ اللَّهِ

جاءال إسقاط الهمزة الأولى





و بر و پیخرج شم الباء

لَغَرِيَيْنِ ﴿۞ُ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَيْكُمَا ثُكَلَّةِ بَانِ ﴿ ، يَلْنَقِيَانِ اللَّ يَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ اللَّ الْمَاكَىءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴿ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿٣ُ ۖ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنشَاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيم اللهُ فِيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٠٥ وَيَبْقَىٰ وَجُّهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّ فَيِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله الله من في السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ءَالَآءِ رَيِكُمَانُكَذِبَانِ ( اللهُ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ ( اللهُ فَإِلَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣﴾ يَمَعْشَرَا لِجِنَّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوأَ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ (٣) فَيِأَيَّ ءَاكَةِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ اللهِ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ أَنْ أَفِهُ أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَإِلَيْ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) فَيُومَ بِذِلَّا يُسْتَلُ عَن ذَلْهِ عَ إِنسُّ وَلَاجِكَآنُّ الْنَّ ) فَيَأَيِّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (نَّ )

مَنْهُمْ فَيُؤْخَذَ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ءَالآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ هَٰ هَٰذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكُذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ انِ اللهِ فَإِلَى اللهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَيْهِ حَنَّنَانِ اللهُ فَيِأَيَّءَ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله ذَوَاتَا أَفْنَانٍ اللهُ فَيِأَيْءَ الآهِ رَيِكُمَا ثُكَذِيانِ اللهُ فِهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اللَّهُ مَا لَكَةَ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَامِنُ كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ الْ ﴾ فِيأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُشَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ( اللهِ عَبَأَيّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ثُنَّ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهُ عَنَّا فَي مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللَّهِ فَيَأَيَّءَ الآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ اللَّهِ هَلْ جَنَرَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ اللَّهِ فَإِلَّا وَيَبِكُمَا ثُكَلِّدِ بَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ (١٠) فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١٠) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّ

فَكِهَةَ وَخَلَ وَرُمُّانُ ﴿ ﴿ فَإِلَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ا نَّخَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ ﴿ فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ مُورُّ نَقْصُورَٰتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ ﴿ فَإِنَّ فِإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ا لَدْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ اللهِ فَإِلَّتِ ءَالْآءِ رَيْكُمَا ثُكَدِّ بَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ اللهُ فَإِلَيِّ الْمِأْتِ ءَالآءِرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ كَانَبُرَكَ ٱسْمُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَىٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ إِذَاوَقَعَتِٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ۚ الْيَسَ لِوَقَعَنَهَا كَاذِيَةً ﴿ ۚ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَيُسَنِّتِٱلْجِبَالُ بَسَّ فَكَانَتْ هَبَاءَ ثُمَنْكِنَّا ﴿ وَكُنتُمْ أَزُوبَجَا ثَلَاثَةً ﴿ فَأَضَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۗ ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْمَشْنَمَةِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ (١) وَالسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ (١) أَوْلَيْهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ (١) فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (١٣) ثُلَّةً يُمِنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١٣) وَقَليلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى مُرُرِمَّوْضُونَةِ (١٠) مُتَّكِدِينَ عَلَيْمَ



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مَخَلَّدُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ اللهُ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِكِهَةٍ مِتَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَامُونَ اللهُ وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَأَمْنُ لِمَا لَلَّوْلُو ٱلْمَكُنُونِ (٣) جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايَسْمَعُونَ فِهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ١٠٠ وَأَصَحَبُ ٱلْيَهِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيِينِ الله فِيدْرِغَفْنُودِ الله وَطَلْحِ مَنضُودٍ الله وَظِلْ مَدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِمهَ وَكَثِيرَةِ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَّنُوعَةِ (١٣٠) وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ (١٠) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿١٥) خَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ مُعُرًّا أَتْرَابًا ﴿ إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْبَهِينِ ﴿ ثُلَّةً مُن الْمُعَالِمُ اللَّهُ مُن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَتُلَّةُ ثِنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ الله فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١١٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ١١٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ أَوَءَابَأَوْنَا ٱلْأَوْلُونَ ﴿ كُنَّ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعَلُّومٍ ﴿ ١٠٠٠

و ر هر ر پنزفون هنح الزاي

أُنيذاً تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

اتًا مرزة مكسورة على الاخبار

**أُوّ** إسكان الواو

فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ٣٠ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَمِيمِ ﴿ ٣٠ فَشَرِبُونَ (٣) هَنَا نُزُلُتُمْ يَوْمَ الدِّينِ ١٠) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُوَلَا الله أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ الله عَالَتُهُ عَلَقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ كَنَّى فَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا يَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ أَمَثُنَاكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ الله عَانَتُ مَزَرَعُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ كُو نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ كَنَافَظُلْتُدُ تَفَكَّهُونَ ﴿ ﴿ إِنَّالَمُغُرِّمُونَ ﴿ ﴿ أَبُلِّهُ نَحَنَّ مَحْرُومُونَ ٧ أَفَرَءَ يَتُمُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَيُونَ ﴿ ٢ ٤ مَا أَنَتُمْ أَنَزُلْتُمُوهُ مِ أَمْ غَنَّ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ﴾ لُو نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُدُا لَنَارَ أَلِّي تُورُونَ اللهُ عَالَمَ أَنتُهُ آنشُا 🐨 فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيسِ ﴿ 🖤 مَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُۥ

أفر أيتم سهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)

ع أنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تُذُكُرُونَ تشدید الذال



كَرِيمٌ اللَّهُ فِيكِنَبِ مُكْنُونٍ اللَّهُ لَايَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ كُنَّ مَنزِيلٌ مِّن رَّبِٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كُنَّ أَفِيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ٱنتُم تُدْهِنُونَ ﴿ ﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾ فَلَوْلَا إِذَابِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ ﴿ وَأَنتُدْ حِينَإِنْ ِ نَظُرُونَ ﴿ ﴾ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَانْتَصِرُونَ اللهِ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٧ تَرْجِعُونَهَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٨ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (١٨) وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَهِينِ اللهُ فَسَلَنُدُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ﴿ ثَا فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ مَسَيِّعَ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ تُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ۖ

گُوگ اسکان العاء

وهو إسكان الهاء (جميع الماضع) ر • ر وهو اسكان الهاء (المندمة)

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَّا وَهُوَ مَعَكُمْ آيْنَ مَا كُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ كَا مِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدٍّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَأَنفَقُواْ لَكُمُّ أَجُرُّ كَبَرُّ ﴿ ۖ ۖ ۖ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُوا بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُرُ إِن كُنُهُم مُؤْمِنِينَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٤ ءَايَنتِ بَيْنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلتُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاللَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَـٰ تَلُوٓاْ وَّكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ، لَهُ، وَلَهُۥ أَجْرٌ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ ال

رور وو فيضلوهه، شمالفاه

نَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَايْنَ أَيْدِيهٍ بُشْرَينَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَٰئُرُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنِيسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيَسُواْ فُرَكَ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ (٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَمَرَبَقَمَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِىَ مَوْلَىٰكُمُّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (الله الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْمَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ اللَّهُ ٱعْلَمُوٓٳ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جا أمن إستاط الهمزة الأولى



بألله ورُسُلِهِ ۚ أَوْلِيْكَ هُمُ ٱلصِّيدِيقُونَ وَٱلشَّهَا عِندَرَيِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَايِنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) ٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَيَفَاخُرُ بِيَنَكُمْ وَيُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأُولَا لِكُوكُمُثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ أُومَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ ٥ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوَّ تِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِيَّ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهُ آَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ۖ لِكَيْلَا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ حُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتُولِّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْفَنَّ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ)

ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ بسون (مُو)

لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيِّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ثُمَّ فَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَار آبِّنِ مَرْبِعَ وَءَانَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُبَانِيَّةً آبتك عُوها مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُّ عُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّعُوا ٱللَّهَ *ۦ*ؽؙۊ۫ؾؚػٛؗؗؗمٞڲڤڶۘؽ۠ڹؚ مِنڗَّحْمَؾؚڡؚۦۅ*ؘ*ؽَۼۛڠ ، أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَ



وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ يُظَامِهُ وَنَ وَلَدْنَهُمّْ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاْ ذَلِكُوْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسَاَّ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ كِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ وَيَلْكَ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥكُبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ رُّوقَدُ أَنزَلْناً ءَاينتِ بِيَننتُ وَلِلْكَيْمِ بِنَ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوتُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكُثَرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُوٓاْتُمُ يُنَتِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجَوَىٰ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِإَلَا شَمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِدِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّوْنَهُ أَفِيلًسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُوٓاْ بِٱلْإِثْيِرِ وَٱلْعُذَّوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۖ ۚ ۚ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُينِ لِيَحْرُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ آوَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّ

لِيُحْزِنَ فيم الباء وكسر الزاي المُخِلِسِ المكان الجيم دن الذ ه الشفقام تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

رر. **ویکسبون** کسر السین

رو و ورسکلی هنته الیا،

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولُ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَهُ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطَّهَرَّ فَإِن لَّرَيْحِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَوْدِنكُرُ صَدَقَتِ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ سُولُهُ وَأَلَّلَهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آ اللَّهِ مَالَّذِينَ تَوَلَّوْ أَقَوْمًا بَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ آإِنَّهُمْ سَلَّهَ مَا كَانُواْ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمُنْهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمَّ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمَوَ لَمُمَّ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ كَا يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ بَجِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءِ ٱلآ إنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ ۖ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرٍ اللهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِيكَ فِٱلْأَذَٰ لِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَرْبِيزٌ (١١)

لَّا يَجَدُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ يُوَاَّذُونَ مَنْ حَاَّدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُولَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ١٠٠ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي أَخْرَجُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُوٓ أَ وَظَنُّوٓ أَ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوّاً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبِ يُغِرِبُونَ بُنُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَـٰرِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ اللَّهُ

ر **در** و**هو** اسکان العا

و پرو بیوتهم کسرالیا،

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفَواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةَ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهِ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ (١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ. عَلَى مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَةِ مِنكُمُّ وَمَا ءَائلُكُمُ ٱلرَّسُولُ فَكُ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَقُواْ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيسُرِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أَوُلَيِّكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ نَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا ٓ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۚ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ 🖤





تحسيبهم تحسيبهم كسر السين

> اِنِیَ متع الیا،



وهو إسكان الهاء

## بِسْسِيرِ اللَّهِ ٱلدِّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَاجَآءَكُم مِنَ ٱلْحَقّ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُ مُ جِهَدُا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآهَ مَرْضَافِي ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١٥ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآهُ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿ ۚ إِلَىٰ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلِآ أَوَلِنُكُمْ ۗ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَفَضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمَّلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠) رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِر لَنَارَبِّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيِكُمُ ﴿ ۖ ﴾

وَأَنَا بنبان الألف وصالاً

يُفْصَلُ ضم الياء وفتع الصاد

| رجي وسوه کسرالهمزه

وَٱلْبَعْضَاَهُ أَبْدًا إبدال الهمزة الثانية واؤا منتوحة 46000 87.84 87.84 87.84 87.84

ا حراق وسوة كسر الهمزة

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَنَ يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَتْنَكُّرُ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودَةً وَٱللَّهُ قَلِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَ نَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِينُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينرِكُمُ وَظَنهَرُواعَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولَهُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِزَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلَا نَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِّ لَاهُنَّ حِلُّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُتَسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقَّهُمُ وَلْيَسْتُكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُو شَقُّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَثَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۖ

يَتَأْيُّهَا ٱلنَِّيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ بُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكُمْ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزِّنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ تَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِكَ وَلَا يَعْصِهِ فِي مَعْمُ وَفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِمُنَّ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَتُولُواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ بِسُولِمِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا شُوْرُةُ (لَصِّفُلُ حِلْلَهُ ٱلنَّحْنَزُ ٱلرَّحِيمِ بَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْهُ كَبُرُ مَفَّتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ (٧٠) إنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ـ صَفًّا كَأَنَّهُ بُنْيِكُنُّ مِّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونِ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْهِ

التَّيِّيَ مُ إِذَا ابدال الباء المائية ممزة مع الد المصل نم إبدال الهمزة

> **وهو** إسكان الها،

التورياة التقليل التقليل فتع الياء وهو اسكان الهاء بتنوين الشم مع الإدغام

وصلا عو**رة** ف**ت**ح الراء وضم الهاء

أنصارًا تلكي منتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة (لله)

اًنصاری ن<sup>نع البا</sup>ء

لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم إِلْبِيَنَنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مَيْبِنُ ۖ وَمَنْ أَظَّاكُرُ مِمِّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُرْتُمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ﴾ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِأَلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَتَّى لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ثَا يَكَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُو كُرِيِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (<sup>(()</sup>) ثُوَّمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَّجَهِ كُمّْ ذَالِكُورْ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنْتُمْ نَعَامُونَ ﴿ يَغْفَ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَلَدْخِلْكُوْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْطِهَا ٱلْأَمْهُرُ جَتَّتِ عَدْنَّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ اللَّ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّو مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ





وُهُوُ اسكان الهاء التورينة بالفتع أو التقليل

بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْكِفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱلْمُنْكِفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لَا اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ مَعْنَدُواْ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ مُعَمُّ وَاللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَكُ إِنَّا مُعْمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَعَمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ فَا إِنَّا مُؤَاثُمُ مُ اللَّهُ الْمَعْمَ الْعَلَيْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل



لُوَوُلُ تخفیف الواو الأدار.

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ اللهِ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧٣ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَ فِي لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَيِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلُّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلاَ أُخْرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَأَنْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٠ المُعْدَلَةُ النَّفِينِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُرْبِعُ

جًا أجلُها إسقاط الهنزة الأولى

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْزَ الرَّحِيدِ

يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُ الْحَمَّدُ وَهُ الْمَاكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُ الْمَاكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُ عَلَى كُوْ فَن كُرْكَافِي اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُلِمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللل

يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكُوبَ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَشِيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْ

عَيْمَ إِنْ الْمُرْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا

رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرٌ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ وَآسَتَغْنَى السَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَ

لَتْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧٤ فَامِنُوا بِٱللَّهِ

وَرَسُولِهِ - وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ يُوْمَ

يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْمُمَّعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ

صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِتَانِهِ وَثُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا

ٱلْأَنَّهُ لُو خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُأْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللّ

سكان الهاء

نُّكُفِّرٌ بالنونُ بدل اليا.

بو. وندخله بالنينبدل

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَاۤ أَوْلَتِيكَ أَصْ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَآوَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ٣٠ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ اللهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُ مُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَٰهُ ا إِلَّا هُوُّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجِّرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَسْتَطَعْتُمُ وَاللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمُ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِهِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ اللهُ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِقْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَأَلَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ أَنَّ عَدَامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ١٠٠

النّوى أ إذا ابدال الياء الثانية عمزة مع الدالمتصل الهمزة الثانية ولوا أوتسهيلها

بيوت هر كسر الباء

بر فهو إسكان الها،

بَكِلِغُ تنوين النبز

م سرو المراه فتع الراء وضع الهاء

وَالْكَتِي بحدف الباء (الوضعين)

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُورِ هِنَ يَخْرُجْكَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَجًا ١٣ ۗ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوحَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ فَقَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْزًا اللَّ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرْ إِنِ ٱرْبَبْتُدٌ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُةُ أَشَّهُ وَٱلَّتِي لَرَ يَحِضْنَ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُمْ وَمَن يَنِّي ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْسُلًا ﴿ ثُلَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ لَيْكُرُّوْمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓٱجْرًا ﴿

عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَتَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِيرُواْ بِيِّنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ اللَّهِ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّآءَانَئُهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرُ اللَّ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابَائُكُرًا اللَّ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْرِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَاخُسْرًا اللَّا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُتُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (اللَّ رَسُولًا بِنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبِيّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتٍ تَعَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْآَنَهُ وُخُلِدِينَ فِيهَآ أَبُدُاْقَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَازَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

المحكم المكافرة المنافرة المكافرة المك

ورير مبيننت هنع الياء

الدخلة بالنون بدل الياء



وهو

لِنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِلهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيَة يرُّ ﴿ كَا عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِ لِمَتِ ثُوَّمِنَكِ قَيْنَكِ تَيِّبَكِتٍ عَلِيدَاتِ سَيِّحَكِ وَأَبْكَارًا ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ ٱ أَنفُسَكُو وَأَهْلَ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَتَهَا مَلَيَهَكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ بَحْرِي مِن عَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبَىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً وُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَأُغْفِرُ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنِهُ مُ جَهَنَا مُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِرَ اللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ آدْ خُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عِلْمِنَ (اللَّ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ۖ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَالَتَى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُنَّبِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيٰئِينَ ﴿ اللَّهُ السَّالِ

النگیءَ تخفیف الباء ساکلة وزیادة دوزنده دال

النَّيَّيَةُ تغفيف الباء ساكنة وذيادة ممزة مع الد

وکیتگیدی کسر الکاف وفتع الناء والذین وا



تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيُوٰهَ لِيَهِ لُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ (١٠) ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ اللَّ أَثُمَ ٱلْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرَّانِنِ ىنقَلْتْ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ خَاسِتُاوَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ ۚ ۚ ﴾ وَلَقَدْ زَبَّنَا ٱلسَّمَاءُ ٱلدُّنْيَا بِمَصْلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ (٥) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيِثْسَ ٱلْمَصِ الله إِذَا ٱلْقُوافِيهَا سِمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللهُ تَكَادُتُ مَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلُكُمْ خَزَنَتُهَاۤ ٱلۡدَيَأۡتِكُوۡ نَذِيرٌ ۗ ۗ قَالُواْ بِكِنَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكَبِيرِ ۗ (٣) وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِيَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (اللهُ فَأَعْتَرَفُوا بِذَ لِبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ( نَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُّكِبِيرٌ ۖ ﴿

ٱلأرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ مِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُ اللهُ أَمْ أَمِنتُمُ مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِه نَذِيرِ ﴿ كُنُ وَلَقَدُكُذُبُ ٱلَّذِينَ مِن قَدُّ ِينَصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ بَأَعَلَىٰ وَجِهِدِءَأَهَدَىٰ أَمَّن في ٱلأرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشُرُونَ

**وُهُوُ** اِسكان الهاء

عالمنتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اُلسَّماً عِاْلُ ابدال الهمزة انثانية ياء مفتوحة (الموضمين) شيئت إشمام كسر السبن الضم

أرأيسم أرأيسم تسهبل الهمزة الثانية (الموضعين)

**وُهُو** إسكان الهاء فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةُ سِتَتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كَنْتُمْ بِهِ عَدَّعُونَ اللَّهُ وَمَن مَعِي كَنْتُمْ بِهِ عَذَا فَمَن يُجِيرُ الْكَنْفِرِينَ مِن عَذَابٍ الِيمِ (اللهُ وَمَن مَعِي الرَّحْمَنُ افْمَن يُجِيرُ الْكَنفِرِينَ مِن عَذَابٍ اليمِ (اللهُ وَمَن عَلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينِ الرَّحْمَنُ عَامَانًا بِهِ عَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينِ اللهُ ا

مِلْمَةُ الرَّحْنَزِ الرَّحِيدِ

الْآُلُّ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كُمَا بِلَوْنَاۤ أَصْحَبَ لَلْجِنَّةِ إِذْ أَفْسَهُواْ مِنَ اللهُ وَلَا يَسْتَنْنُونَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَ إِفْ مِن زَيِّكَ وَهُمْ نَا يِهُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَلْنَادُوْ أَمُصْبِحِينَ اللَّ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِيكُرُ إِن كُنتُمْ صَلِيمِينَ (٣) فَٱنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنْخَفَنُونَ (٣) أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ﴿ اللَّهِ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ﴿ فَا لَمَا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَآ الُّونَ ١١٠ كَنْ عَنْ عَزُومُونَ ١١٠ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُل لُّكُولُولَا تُسَيِّحُونَ ١٩٠٠ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ ١١٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّ قَالُواْيُونِكُنَّ إِنَّا كُنَّا طَنِينَ اللَّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِلْنَاخَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ الكَ أَفَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ الكَ مَالكُوكِفَ تَعَكَّمُونَ الكَ أَمَّ لَكُوكِنَابٌ فِيهِ تَدَّرُسُونَ ﴿ إِنَّا كُمْ فِيهِ لَمَا غَيَرُونَ ﴿ أَمُ لَكُو أَيْسَنُّ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ ٣ سَلَهُمْ أَبُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠٠ أَمْ لَمُمْ شُرَكَاهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَّكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ١١٠ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 🖤

أَنُّ أَغَدُواً ضم النون مصلاً

> يُبكِدِكُنا منتع الباء وتشديد الدال

خَشِعَةُ أَبْصَرُهُمْ تَرْهَعُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدَكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللَّ الْحَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا عَلَيْهُ الْخَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا الْفَيْدِي مَتِينُ اللَّ الْمَتَنْلُهُمْ أَجْرافَهُم مِن مَتْ مَن مَعْمُ مِنْ مَعْمُ مِن مَعْمُ اللَّهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ اللَّ فَاصَيْر مِن مَعْرَدِ مُعْمَ اللَّهُ مُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنبُونَ اللَّ فَاصَيْر اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ مَن مَعْمُ مُن مُعْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله الرَّجْزُ الرَّجِيرِ اللهِ الرَّجْزُ الرَّجِيرِ

الْمَاقَةُ اللَّ مَا الْمَاقَةُ اللَّ وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْمَاقَةُ اللَّ كَذَبَتُ نَمُودُ وَعَادُيا الْقَارِعَةِ اللَّ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطّاغِيةِ اللَّ كَانَتُ مُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطّاغِيةِ اللَّ مَا تُمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطّاغِيةِ اللَّاسَخُرَهَا عَلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْ لِللَّهُ مَا فَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ مَا فَاللَّهُمْ فَيَهَا صَرْعَى اللَّقُومُ فِيهَا صَرْعَى اللَّقُومُ فِيهَا صَرْعَى اللَّهُمْ أَعْجَادُ نَغْلِ خَاوِيةِ اللَّ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ اللَّا اللَّهُمْ أَعْجَادُ نَغْلِ خَاوِيةِ اللَّهُ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ اللَّهُ الْمُعْمَالِ وَتَعَلَيْهِمْ عَلَى الْمُعْمِقِيمُ الْمُعْمِقُومُ فَيْهَا صَرْعَى اللَّهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ اللَّهُ الْمُعْمَالِ وَلَعْمَالُو فَالْمُؤْمِنَ اللَّهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ اللَّهُ الْمُعْمَالِ وَلَعْمَالِ فَالْمُؤْمُ فَالْمُؤْمُ فَالْمُرَى لَهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمْ مِنْ بَافِيكةٍ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلَةُ الْمُؤْمُ فَيْ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلِيقُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِم

وهو إسكان الها (الموضعين)

لَيُزْلِقُونَكَ هنځ الباء



بِآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَعَصَوْاً رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ زَابِيَّةً ﴿ ثَالِمَا لَكَا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ الله الله المُورِ مُذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنَّ وَعِيَّةً (الله المُؤنَّفِ فِي الصُّورِ نَفَحَةُ وُحِدَةٌ ﴿ لا ۗ وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَلَيْجِالُ فَذُكَّنَا دَكَّةَ وَحِدَةَ ﴿ اللَّهُ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ۚ ۚ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآ ُ فَهِى يَوْمَذِ وَاهِيَّةُ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَنِيةٌ اللهِ ٧) يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ﴿ كُا فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبُمُهُ بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآقُمُ ٱقْرَءُواْ كِنَبِيَهُ ﴿ إِنَّ الْإِنْ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتِ بِسَايِيةُ ۞ ْفَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ۞ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثُنَّا كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللهِ عَلَمُ مَا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُ. بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَنَلِيَنَي لَرَ أُوتَ كِنَبِيةً الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (اللهُ يَلَيْتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (اللهُ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي سُلْطَنِيهُ اللَّهُ خُذُوهُ فَغُلُوهُ اللَّهُ أَمُرَّلُهُ حِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿ ثَنَّ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بَاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ (٣٣) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ٣٠)

هم. **أذن** إسكان الذال

فی فی اسکان الهاء

بر فهو إسكان الهاء

شكاتلنا حل ماءناليه لنروتان

'ٱلْخَطِعُونَ ﴿ كَا أَفْيِمُ بِمَالَبُصِرُونَ ﴿ كَا كَانَبُصِرُونَ ﴿ كَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ كَا إِنَّهُ, لَقَوَّلُ رَسُولِ كُرِيمِ ﴿ كَ ا وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرْ قِلْيلًا مَّا نُوُّمِنُونَ ﴿ كَا وَلَابِقُوْلِكَاهِنَقَلِيلًامَّانَذَكَّرُونَ ١٤٤٤ أَنْزِيلٌ مِّنزَّتِٱلْعَنَامِينَ ١٤٠٠ وَلَوْ نَقَوَّلُ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ الْ الْأَخَذْ نَامِنْهُ بِٱلَّيْمِينِ ﴿ اللَّهُ مُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (١٠) فَمَامِنكُمْ مِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَنجِزِينَ (٧٧) وَإِنَّهُ النَّذَكِرُةُ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّالَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُرمُّكَذِّ بِينَ ﴿ أَنَّ مُواَنِّهُ مُكَسِّرةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَا إِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَانَسِيمُ وَاسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَا حه آللَّهِ ٱلرَّجْنُوٰ ٱلرَّحِيكِ اَلَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ ۖ كَانَعَرُجُ ٱلْمَلَتِ كَنَّهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ مُخْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ كَانَا مِبْرُصَبْرَاجَعِيلًا ﴿ وَ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ,بَعِيدُالْ وَنَرَنَّهُ فَرِيبًا ﴿ كَايَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاَّةُ ﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَايَسَّنُلُ حَبِيمُ حَبِيمًا ﴿

ر نُذُكُرونَ تفييد الذال

سكال إبدال الهمزة الفا

لْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوَمِي يِّهِۦ وَأَخِيهِ (١) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّي تُثُويهِ (١) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يعَاثُمَّ يَنْجِيدِ ﴿ ثُنَّ كُلَّآٓ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ ثُنَّ أَنَا اللَّهُ وَىٰ ﴿ ثُلَّ تَذَعُواْ مَنْأَذَبُرُ وَتُوَكُّ اللُّ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لَإِنسَانَ خُلِقَ هَـ الْوَعَّا الله إذامسَّهُ ٱلشَّرُّجَرُوعَا ﴿ وَإِذَامَسَهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ۖ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ ۖ ﴾ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ السَّ الِسَامِلِ وَالْمَعْرُومِ السَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ٣ كَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُمَأْمُونِ ١٠٠ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠٠ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَكَنِ ٱبْنَغَى وَرَآهَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُوُ ٱلْعَادُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الآسُ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ بَهِمْ قَآيِمُونَ الآسُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا بَهِمْ يُحَافِظُونَ كَا اللَّهُ اللَّهِ كَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرِّمُونَ ﴿ ثَالَى اللَّهِ مِنْ كُفَرُواْ مِلْكَ مُهْطِعِينَ كَ عَنَ ٱلْيَمِينِ وَعَنَ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ لَهِ ٱلْيَطْمَعُ كُلَّا مُرِي مِّنَّهُمَّ أُن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ ﴿ كُلَّ آَيَنَا خَلَقَنَاهُم مِمَّا يَعُ

يُومَيِدُ منع اليم



نَزُاعَةً تنين ضم

يشهك تهم حذف الألف الثانية -بالإفراد -



بِسْسِ إِللَّهِ الرَّحْزِ الرَّحِيهِ

فَلاَ أَقْبِيمُ رَبِّ ٱلْمُسُرِقِ وَٱلْمُغَرِّبِ إِنَّا لَقَنْدِرُونَ ﴿ ﴾ عَلَى أَن بُلِيلٌ خَيْرًا م

أَنُ اَعْبُدُوا سم النون وصلاً

مرت دُعَآءِی فتع الباء

إِنِيَ هنع الباء

سِيلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّذْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَ لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلُ لَكُوْ أَنْهَٰزُا الْكَالَمُ لَلَوْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَازَا (اللَّا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ ١٤ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبِّعَ سَمَنُوْتٍ طِبَاقًا ﴿ فَا كُوجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال وَاللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَاوَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَأَلِنَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسَلُّكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ ۚ فَا لَنُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥوَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ) وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَارًا ﴿ ) وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١٦ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ١٠٠ مِمَّا خَطِيتَ نِهِمْ أَغْرَقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَارًا فَلَرْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ ﴾ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ ۚ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ زَبّ أَغْفِرُ لِي وَلِوْلِدَى وَلِمَوْدَحَ لَ سَيْقٍ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَازًا ١٠٠٠

و دا ضم الواو

بي<u>تي</u> اسكان العاء



و انهر کسر الهمزه (کل المواضع)

وكانيًا كسر الهمزة (كل المواضع)

مراريوم وونهم کسر الهمزة



تَحَرَّ وَأَرْشَدُا (١٠) وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَلَوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَكُمُ مَّلَهُ عَدَقًا ١٠ كُنْفِينَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ۖ وَأَنَّ ٱلْمَسَنجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا الله وَأَنَّهُ مَلَّاقَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ بِكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَالْ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَذْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ الْمَدَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَسُدًا ١١ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَنْ يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ﴿ ۖ ۚ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِۦ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ لَهُ. نَـارَ جَهَنَـمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ آمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّ آمَدًا ۞ عَنلِمُ ٱلْعَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰغَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ﴿ ﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ﴿ ۖ لَيُعَلِّمَ أَن قَدَّ أَبَلُغُواْ مْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلُّ شَيْءٍعَدَدُا ۖ ﴾

و أن لُو النون منصولة رسماني المصعف المدني

نَسَلُكُهُ بالنون بدل الياء

و إنّه منزه مکسوره

قال متع الفاف وبعدما ألف وفتع اللام

> ركِيُّ متع البا.







وُنِصَّفِهِ ع کسر الفّاء والعاء

> ر مرافع و المام والهاء

**والرجز** مسرالواء

١٤) فَقَيْلُ كِيْفَ قَدُرُ (١١) مُمَّ قَيْلُ كِيْفَ قَدُّرُ ((٠٠) أَمُّ نَظُرُ الَّ أَثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (اللَّ أُثُمَّ أَذَبَرُ وَأَسْتَكْبَرُ (اللَّ افقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا بِيغُرُّ يُؤْثُرُ كَا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ كَاسَأَصْلِيهِ سَقَرٌ كَا وَمَآ أَدَرِيكَ مَاسَقُرُ ﴿ كَا كُنُقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ إِنَّ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿ كَا عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَهُ الس ومَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانًا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَرُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهُ وَالَّيْلِ إِذَ أَذَبَرُ اللَّهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِخْدَى ٱلْكُبَرِ ٣ كَنْ يَزِيرُ الْلِبَشَرِ ٣ لِمِن شَآةَ مِنكُونَ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْيَنَأَخَرَ ٣ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ۗ ۚ ۚ فِي جَنَّنتِ يَلْسَآهُ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (كَ مَاسَلَكَ كُرْفِ سَقَرَ (كَ ) قَالُوا لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ ثَا ﴾ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَا ۗ وَكُنَّا غَوْضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (اللهُ وَكُنَا نُكَذِبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ (اللهُ حَتَّىٰ أَتَمُنَا ٱلْيَقِينُ



و ير بروه مستنفرة متع الفاء

**تُذُكُّرُونَ** بالناء بدل الياء

اً پچسس کسر انسین

**بُرُقَ** فتع الواء منزگاق بلاسکت وادغام النون عزاد اه

> سكاتالمينة على النول لحنص

أيحسبُ كسر السين منكي إبدال الباء تاء

إِلَىٰ رَبِّهَانَا ظِرَةٌ ۗ (٣) وَوُجُوهٌ يَوَمَهِ نِهِ بَاسِرَةٌ ١١) تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَا فِرَةٌ ١١ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتِّرَاقِيَ ١٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ١٠ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٠ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (٣) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ (٣) فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى اللهُ وَلَكِن كُذَّبَ وَتَوَلَّى اللهُ أَمُ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مِتَمَطَّىٰ اللهُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴿ ثَا ثُمَّ أُولِي لَكَ فَأُولَى ﴿ ثَا يَغْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ ثَا اللَّهُ أَلَمْ يَكُنُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ ﴿ اللَّهُ مُكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ اللَّهُ عَكَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿ ٱلْكَالَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُوَتَىٰ ﴿

سككسيلا وصلاً بتتوين الفتح مع الإدغام

يَوْمُأَكَانَ شُرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ ومِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأَسِيرًا ﴿۞ۚ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا زُيدُمِنكُو جَزَآءُ وَلَا شُكُورًا VANDROPLOY BROWNERS OF THE WORLD REPLANDING TO SERVICE OF THE SERV اللهُ إِنَّانُعَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَتَطَرِيزًا ﴿ اللَّهِ مُوْفَنَّهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَ لَهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴿ فَا خَرَنِهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةُ وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِدِينَ فِهَا عَلَى الْأُرْآبِكِ لَا يُرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زُمْهُ رِيرًا (١١) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ ثَا اَوْيَطَافُ عَلَيْهِم ِ عَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ فَوَارِيراْ (اللهُ) فَوَارِيراْ مِن فِضَةٍ فَدَّرُوهَانَقْدِيرًا (اللهُ) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ كُنَّا عَيْنَافِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ مُّعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ أَوْلُوا مَّنشُورًا نُضِّرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا نَهُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ هَذَا كَانَ لَكُوْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿ اللَّهِ إِنَّا خَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفَرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا الْمُعَرِّرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ ثِمَّا أَوْكَفُورًا ﴿ ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً

فواريرا وصلاً بتنوين النتع مع الاخذاء

**قواريرًا مِّن** وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عُلِيمِم إسكان الياء وكسر الهاء

ٱلْيُل فَٱسْجُدُ لَهُ, وَسَبَحْهُ لَيْلًا طَوِدٍ لَهَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدُّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ بَيْدِيلًا ٣) إِنَّ هَٰذِهِۦتَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِۦسَ وَمَاتَشَآ أُونَ إِلَّآ أَن يَشَآ ا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِمًا (٣) مِ ٱللَّهِ ٱلنَّحَازِ ٱلنَّحِيدِ فَرُقًا ﴿ ۚ ۚ فَٱلْمُلَّقِيٰتِ ذِكَّرًا ﴿ فَأَخُرًّا أَوْ نَذَرًا ۚ إِنَّكَا الْكَالِكَ إِنَّكُمَا تُوعَدُونَ لَوْ اِقِمُّ (٧) فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُيِستَ (٨) وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ فَتُ ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أَفِنَتُ ﴿ اللَّهِ الْأَيْ يُومِ اللَّهُ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ (اللَّهُ) وَمَا أَذْرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (اللَّهُ وَلَّمِ يُوْمِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّه اللّ (٧) كُنْزِلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَيُلُّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّ

وور نذرًا مم الذال

ٱڶڡؘ۫ۮۯۅۮؘ۞ۘۏؠڷۜٷؘمؠۣۮؚڶؚڶٮٛػؙۮ۫ؠؽڒٛڰٛ أَلْمَ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ﴿ اللَّهِ الْحَيَاءُ وَأَمُوا تَا اللَّهُ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَنِهِ خَنتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فَرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ الطَّلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ ۪۩ٚؖ؆ؙڷۜڶڟؘؚڸۑڸۅؘڵٳؽؙۼ۫ۑ۬ڡؚڹؘٵڶڶؘۿۑؚ۩ؖٛٳڹؘۜۿٲؾؘڔ۫ؠ<u>ؠۺ</u>ۘۯڔٟ كَالْقَصْرِ ٣٣٤ كَانْدُهُ جِمَالَتُ صُفَرٌ ٣٣٤ وَثَلَّ يُومَيِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٠٠ هَنَدَ ابْوَمُ لَا يَسْطِقُونَ ﴿ أَنَّ أُولَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿ أَنَّ وَيُلِّيوُمِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٧ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ فَإِن كَانَ ۮۘۅڹؚ؆ڰۏٙؿڷٞؿؘۅؘؠؠڋؚڶڶؿػؙڐؚؠؽؘ؇ٛٵۜٳؽۜٲڵڡؙؽؘڡؽؘڣ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ اللَّهِ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتُا لُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُذَٰ إِلَّكَ بَعْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ الْكُ اللهُ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّاكُمْ تَجْرِمُونَ (١٠) وَيَ (٧) وَإِذَا قِيلَ لَمُدُ ٱرْكُعُواْ لَا يَزَكُعُونَ (١٠) وَيُلُّ

فُقَدِّرُفا نشدید الدال

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -





بِسْسِيرِ ٱللَّهِ ٱلزُّمْزِ ٱلدَّهِ عِ

لَةَ لُونَ اللَّهُ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ٱلَّذِي هُزِفِيهِ مُغَنَلِفُونَ اللَّهُ اللَّهِ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُوُّكُلًّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ فَأَلَوْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَا ذَا الْ وَٱلْحِيَالَ أَوْتَادَا ﴿ ﴾ وَخَلَقَنَكُرْ أَزْوَجَا ﴿ ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَافًا ( ) وَجَعَلْنَا أَيُّلُ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا لَنَهَارَمَعَاشًا ( ) وَبَنْتِنَا فَوَقَكُمُ سَبَعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنْ لَنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءُ ثَجَاجًا ﴿ اللَّهِ لِنَهُ خِرْجَ بِهِ عَجَّا وَبَاَتًا ۚ اللَّهِ وَجَنَّنتٍ ٱلْفَافَالْ اللهِ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَالُ اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجَالًا ﴾ وَفُيحَتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتُ أَبُو َبَالْ ﴿ وَسُيرَتِ ٱلْجِيَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا (٣) إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتْ مِرْصَادُهُ (١) لِلطَّاعِينَ مَنَابًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنَا أَحْقَابًا ﴿ اللَّهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدُا وَلَاشَرَابًا اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ﴿ اللَّهِ حَذَآ ا أَوْفَاقًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُكَافُواْ لاَيْرَجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴾ وَكُذِّبُواْ بِعَايَنْلِنَا كِذَّابًا ﴿ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ كِتَنْبَا (٣) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣)

وفيخت تشديد الناء

وعُساقًا تننيدالسين دِهَاقَالَ ۚ ٱلْاِيسَمُعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا الْ ﴿ كَا جَزَاءُ مِن رَّبِكَ عَطَّاءً ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاٱلرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ كَا يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّ اللَّهِ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقَّ فَكُنَ شَآءَ أَخَّذَ إِلَى رَبِّهِ عِمَا بَالْ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبُّا ﴿ ﴿ اللَّ مألله ألتَّمَزُ الرَّحِيمِ ،غَرْقَا ﴿ ﴾ وَٱلنَّنشِطَنتِ نَشْطًا ﴿ ﴾ وَٱلسَّدِ اللهُ فَٱلسَّنِهِ قَنتِ سَبْقًا اللَّ فَٱلْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا الصَّايَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ المُ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللهُ اللهُ اللهُ يُومَهِذِ وَاجِفَةً اللهُ أَبْصَدُوهَا خَشِعَةٌ ﴿ كَا يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَنَّ الْمَالَةُ وَاكْنَا عِظْنَمَا نَخِرَةً لا اللهُ قَالُواْتِلُكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ لا اللهُ الْهَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةً اللَّهُ فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ اللَّهُ هَلَّ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١٠)

رَّبُّ ضم الباء

أَلرَّحُمُنُ ضم النون

أُونِّاً تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

> إذا مُنزة مكسورة

مركو طوى تتوين (الف بعد الواو وفقاً وإسقاط الالف وصلاً لالتقاء الساكلين)

مَرَّكَ تركي تشديد الزاب

ع النتم سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال







فلنفعه سم المبن تصدر المال

> وهو إسكان الهاء

شا أَنشروه إسقاط الهمزة الأولى

إنَّا كسرُ الهمزة







فَعَدَّ لَكَ تشديد الدال

بلرگان لم یسکت علی اللام وادغمها ید الراء

فَلْكِهِينَ زاد ألفاً بعد

لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ ١٠ ﴾ ٱلَّذِينَ يُكُذُّنُونَ سَوْعِ ٱلدِّن إِلَّا كُلِّ مُعْتَدِ أَثِيهِ ﴿ آَكُ إِذَا لَنُلَى عَلَيْهِ ءَايِنُنَا قَالَ أَسَطِ ٱلْأُوَلِينَ ١٣ كَلَابَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٣ كَلَّا إِنَّهُمْ نِلَحْجُوبُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواٱلْجَحِيمِ ١٠٠ ثُمَّ هَالُهُ هَذَاالَّذِي كُنتُم بِمِنْتُكُذِّبُونَ ﴿ ۚ كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ الله وَمَا أَدَرَنكَ مَاعِلِيُونَ الله كِننبُ مَرَقُومٌ الله يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمِ (١٠) عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ (٣) تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١١٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ كُنُّ وَفِي ذَٰإِلِكَ فَلْيَتَنَا فَيِسِ ٱلْمُنَنَ فِسُونَ ﴿ ۖ ۚ وَمِنَ الْجُهُ رِ (٣) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ ۖ ﴾ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُ ونَ اللَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَنَوُكَآءِ لَضَآلُونَ ٣﴾ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ نَ ﴿ ۚ كَا لَكُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكَفَارِ يَصَّحَكُونَ ﴿





ويصلى ضم الياه وفتع الصاد وتشديد اللام





وَٱلسِّلَةِ وَٱلطَّارِقِ (١) وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلطَّارِقُ (١) ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ (١) إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ الْ فَلْ نَظْرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ الْ خُلِقَ مِن مَّلَو دَافِقِ ١ اَيْمُ مُعُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ١ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ١ ١ يَوْمَتُنْكَيَ ٱلسَّرَآيِرُ ١٠ هُ ٱلدُّرِمِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرِ ١٠ وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِلُرَجْعِ ١١٠ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقُوَّلُ فَصَّلُّ اللَّهِ وَمَاهُو بِٱلْمَزَلِ اللَّهِ إِنَّهُمُ يَكِيدُونَكَيْدًا ﴿ ۚ وَأَكِدُكَيْدًا ﴿ ۗ فَهَالِٱلْكَيْفِرِينَ أَمْهِلَهُمُ رُومًا ﴿ ۗ كَا كُ وَٱلَّذِي ٓ أُخْرَجُ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿ كَافَجَعَلَهُ غُثَاءً ٱخْوَىٰ ﴿ كَاسَنُقُرِثُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ ۚ إِنَّ الْإِمَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ ﴾ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ كَا فَذَكُرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ كَاسَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ كَا وَسُجَنَّهُا ٱلْأَشْفَى (اللَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ (اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيِيٰ ﴿٣٣ ۚ قَدَّأَفَلُحَ مَن تَرَكِّيٰ ﴿ اللَّهِ وَذَكُرُ أَسْدَرَبُهِ عَصَلَّي ﴿ اللَّهُ

لَّمَا تغنیت الیم



بَلْ تَوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيالِ ۚ وَٱلْآخِرَةَ خَبُّرُ وَٱبْعَيْ هَنذَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞ عَامِلَةُ نَاصِيَةٌ ﴿ ﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ ﴾ تَشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ النَّهِ يُسَ لَمُمَّطَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿ ۖ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ نِو نَاعِمَةٌ ١ۗ ﴾ لِسَعْيِها رَاضِيَةٌ ١ ﴿ فِجَنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ ْنَسَّمَّهُ فِيهَا لَنِيَةُ ﴿ (اللَّهِ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَّةٌ ﴿ (اللَّهِ فِيهَا وَأَكُواتُ مُّوضُوعَةُ ﴿ ١١ ﴾ وَغَارِقَ مَصْفُوفَةُ ﴿ ١٥ ﴾ وَزَرَا بِيُّ مُبْثُوثُةُ ﴿ ١١) أَفَلًا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلَّإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ ۚ ۚ وَإِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ اللهُ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ لَسْتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَن تُوكِّى وَكَفَرَ ١٠ فَيعُذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعُذَابَ ٱلأَكْبُرُ ٣٠ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

مراه مراتاء الغية

وَٱلْفَجْرِ ١ وَلِيَالٍ عَشْرِ ١ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ١ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ا هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرِ اللهِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ نَ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ٱلَّي لَمْ يُخَلِّقَ مِثْلُهَا فِي ٱلْمِلَادِ ﴿ ۖ ﴾ وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ (١٠٠٠) وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُوْلَادِ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ طَغَواْ فِي ٱلْمِلَادِ (١) فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادُ (١) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ٣ إِنَّ رَبِّكَ لَيِا لَمِرْصَادِ ١ كَا فَامُ ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبَّ أَكْرَسَ اللهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُنهُ فَقَدُرَ عَلِيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَن اللهُ كُلِّكَّ بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْمِيتِيمَ ﴿ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ وَتَأْكُلُوكَ ٱلثَّرَاتَ أَكُلًا لَّمَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيُحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿ كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُّكًّا (١٠) وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا (١٠) وَجِأْيَءَ يَوْمَ نِهِ يَنَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى

يسرِء مالياء وصلاً

الْجَوْبِ الله وسلا الله وسلا



فلأ







أرزيت تسهيل الهمزة الثانية (جميع الماضع)





البريشكة ياء مدية ثم ممز بدل الياء المشددة (الموضعين) لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةً وَذَالِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَأْ أُولَتِكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ (١) إِنَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَٰتِكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿





بر ر فهو إسكان الهاء

BYCH WANDYCH VIEW BYCH WARDYCH WANDYCH VERNOYCH VERNOYCH VERNOYCH WARDYCH VERNOYCH WARDYCH VERNOYCH VERNOYCH V CENTRAL SEVEN CONTRACTOR CONTRACT 25. E (1. 7.1.13) 

ي مري محمده إبدال الهمزة وأوأ مدية

م مالين مدالين

经通過

京高家



لم بعد بُراآءُونَ

7 • 7

مد مِنجُوعِ 🟐



حَـمَّالُهُ ضم النا، وصلا



## تعريف بهذا الصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفس بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبيِّ بن كعب بن عن النبي حُمُناتُهُمُ

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

ورواية قالون التي في الهامش هي من طريق أبي نشيط.

وقد ضُبِطَتْ كلمات رواية قالون على وجه قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع وهو الوجه المقدم.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ ألف صغيرة هكذا ( ) بين الهمزتين في كلمة يـدل عـلى الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: ( وَالْنَذَرْتَهُمُ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الراء بـدلاً مـن الفتحة يدل على التقليل، وذلك في كلمة: (ٱلتَّوْرِنة).

وَوَضْعُ نقطة حمراء مسدودة الوسط تحت الحرف (\*) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة ولم ترد في رواية قالون إلا في الهاء مسن كلمة (هار)[التربة:١٠٩]حسب العد الكوفي.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبَيْلَ النون المسددة من قوله تعالى: ﴿ قَأْمَننًا ﴾ [بوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَننًا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيهها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالمضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلَّ من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيء) و(شيّقت) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكث.

وَوَضْعُ النَّفَطة السابقة تحت العين من كلمة (فَيَعِمَّا) [البقرة: ٢٧١] و (يَعِمَّا) [البقرة: ٢٧١] و (يَعِمَّا) [الناه: ٥٨٥]، وفوق الحرف في الكليات الآتية: العين في (تَعَدُّواً) [الناه: ١٤٥]، والحساء في (يَهَدَى) [برنس: ٢٥]، والحساء في (يَمُحْصِمُونَ) [بس: ٤٤]، يدل على اختلاس حركة الحرف. والاختلاس هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث. وفي الكليات السابقة وجه آخر هو الإسكان.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الحمزة من غير حركة يدل على تسهيل الحمزة بين بين، وهو النطق بالحمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (مَا انتُمَ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (مُهَكَآءً إذً) و(هَنوُلاً وإن)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (جُلَةً امْمَةً ).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (آلسَّمَآءِ مَايَةً) و(آلِيَّسَآءِ أُو)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (آلسُّمَهَآءُ أَلًا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية عققة.

تنبيهات: ١.قرأ قـالون قولـه تعـالى: ﴿ مَالَكِنَ ﴾ [برنس: ٩١،٥١] بفتح اللام دون همزة بعدها، وله في همزة الوصل وجهان:

أ.إبدالها ألفاً وفيها وجهان:

١. مدها ٦ حركات وهو المقدم اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام.

٢.قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة: ﴿ وَالَّمِنَ ﴾.

ب. تسهيل همزة الوصل بين الهمزة والألف: ﴿ وَالْكُنِّ ﴾.

ACEPLADNOS CENTONOS CENTOS CONTOS CONTOS CENTOS CEN

٢. قرأ قوله تعالى: ﴿عَادًا ٱلأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، إلا أنه لم يحذف الهمزة بعد نقل حركتها بل أبقاها ساكنة وحذف الواو، فتكون قراءته ﴿ عَادًا ٱلَّاوِّكَ ﴾ بإدغام التنوين في اللام المضمومة وبهمزة ساكنة بعدها حال الوصل. وإذا وُقفَ على لفظ: ﴿ عَادًا ﴾ فإن لقالون ثلاثة أوجه في الابتداء بـ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ هي: أ. ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ كحفص - كها هي في الأصل - وهو المقدم أداءً. ب. ﴿ ٱلْوَّلَىٰ ﴾ بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة بعدها. ج. ﴿ لُؤَلُّ ﴾ بلام مضمومة بعدها همزة ساكنة. قرأ قالون قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن مُتعني ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ صُعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوِّعَ شُعْفًا وَشَيْبَةً فِعَلْقُ مَا يَشَلَهُ وَهُو ٱلْمَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ﴾ [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. ويجوز له في هاء (مَالِمَةٌ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١ .إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَقَ). ملاحظة: السجدات في مصحف قالون إحدى عشرة سجدة كما في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت. كُتِيَتْ ﴿ كُلِّمَتُ ﴾ [الأعراف: ١٣٧] في بعض المصاحف بالناء المربوطة ﴿ كُلِّمَةُ ﴾.

| السورة رقمها الصفحة التصنيف السورة رقمها الصفحة التصنيف السورة رقمها الصفحة التصنيف السورة رقمها الصفحة التصنيف البورة رقمها الصفحة التصنيف البورة رقمها الصفحة التصنيف البورة '7 '7 '7 '0 '2 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 |        |                  |                 |            |        |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|------------|--------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | بمحسي            | يان ،حي و       | , ، بسور و | ن بسب  | - جوره   |          |
| النصيية                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة | رطمها            | السورة          | التصنيف    | الصفحة | رفعها    | السوره   |
| مديه                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4    | -                | العنظوت         | مکیه       |        | <u> </u> | 45160    |
| عنيه                                                                                                                                                                                                                                 | 433    | <del>-:-</del> - | الروم<br>دد. اد | مدنية      |        | <u> </u> | البقرة   |
| 356                                                                                                                                                                                                                                  | - 110  |                  | 340 11          | مدنیه      | - 50   | <u>'</u> | ن عمران  |
| 2.3.1.6                                                                                                                                                                                                                              | 114    | <del></del>      | افحاد           | مدنية      | 1.7    | <u> </u> | 7.491    |
| 3:54                                                                                                                                                                                                                                 | 174    | F.               | الدخورب         | 3.50       | 174    | ,        | المالكة  |
| 2:54                                                                                                                                                                                                                                 | 674    |                  | داء ا           | 3.5.       | 11/4   | ,        | ئە د     |
| 3:54                                                                                                                                                                                                                                 | 66.    | , o              |                 | مددد       | 191    |          | و عراقه  |
| 2554                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  | المرافات        | 2000       | 111    | •        | 3791     |
| 3:54                                                                                                                                                                                                                                 | for    | 74               | -a              | 3:54       | V.A    | `.       | اللوية   |
| عنده                                                                                                                                                                                                                                 | 104    | 17               | الذم            | 3.50       | ***    | 11       | يوس      |
| مکند                                                                                                                                                                                                                                 | 170    |                  | مرسر ماه        | عند        | ***    | 1,       | سود      |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                 | 100    | 43               | فصات            | 3000       | 764    | 1,0      | يوست     |
| مکند                                                                                                                                                                                                                                 | 1AT    | 17               | الشورى          | مكند       | 700    | 1.5      | الدراهيم |
| معند                                                                                                                                                                                                                                 | 143    | 17               | -A-6-11         | عنده       | 474    | - 10     |          |
| مکند                                                                                                                                                                                                                                 | 197    | 11               | الدخان          | عنده       | ***    | 13       | الأحل    |
| معنة                                                                                                                                                                                                                                 | 199    | 10               | الحائية         | مكنة       | YAY    | 17       | الاسداه  |
| معند                                                                                                                                                                                                                                 | 0.1    | 13               | الأحقاف         | مکنة       | 797    | 14       | الكمف    |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                | 0·V    | 17               | 3454            | مكنة       | 7.0    | 14       | 4114     |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                | 911    | 14               | الفتح           | معنة       | 717    | 7.       | مله      |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                | 010    | 11               | الحجرات         | معنة       | ****   | *1       | الأنساء  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                | ۵۱۸    | 0.               | 3               | مدنية      | 777    | **       | الحج     |
| معيّة                                                                                                                                                                                                                                | ۰۲۰    | ٥١               | الذاريات        | مكيّة      | ŶŁY    | 74       | للإمنون  |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۲۲    | ۲۵               | الطور           | مدنية      | ۲۵۰    | YE       | النور    |
| معيّد                                                                                                                                                                                                                                | ٥٢٦    | ٦٥               | النجم           | مكيّة      | T09    | To       | الفرقان  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                | AYA    | ot               | القمر           | معيّة      | Ylv    | **       | الشعراء  |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                | 170    | 00               | الرحمن          | معيّة      | TYV    | 17       | النمل    |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                | ort    | ۵٦               | الواقعة         | مكيّة      | TAp    | TA.      | لتصص     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | ~ 00   | ~~~              |                 |            |        |          |          |

## السورة رقمها الصفحة التصنيد السورة رقمها الصفحة التصنيف الحديد الم الصفحة التصنيف الطارق رقمها الصفحة التصنيف الطارق رقمها الصفحة التصنيف المحادة الأعلى الا الم معيد الطارق الا المحدد الا الم | السورة رقبها السماء السور وبيان الكي والمدني منها | الصفحة التسنيف | السورة رقبها الصفحة التسنيف | الصفحة التسنيف | الصفحة التسنيف | الصفحة التسنيف | المستحدة | المدنية الخطابية | المداية | المدنية الخطابية | المداية | المدنية الخطابية | المدنية | المدن